

م*غورتيبُ* د/أچمدفريد

النَّاشِرُ الدَّارُ السَّلَفِيَّةُ لِلنِشْرِ<u>وَالنِّوْنِيْعِ</u> الدَّارُ السَّلَفِيَّةُ لِلنِشْرِ<u>وَالنِّوْنِيْعِ</u> المُتَكنيةِ ت:١٢٣٤٩٠٥٨٩. بِنِيْ الْهِ الْمِحْدُ الْمُحْدُدُ اللَّهِ الْمُحْدُدُ اللَّهِ الْمُحْدُدُ اللَّهُ الْمُحْدُدُ اللَّهُ الْمُحْدُدُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ

مُولُونَ فِي إِنْ الْمِيْنِ الْمِيْنِيِيِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِيلِيِلِيْنِيلِيلِيِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِيلِيِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ الْمِيْنِ

جميع الحقوق محفوظة للناشر

الطبعة الأولى 1423 هـ / 2002 مر

الدار السلفية للنشر والتوزيع إسكندرية

# بيني لِلهُ الرَّحْمُ زَالِحَبُ مِ

#### المقدمة

## نسأل الله تعالى حسن الخاتمة

الحمد الله محدث الأكوان والأركان، ومبدع الأركان والأزمان، ومنشئ الألباب والأبدان، ومنتخب الأحباب والخلان، منور أسرار الأبرار بما أودعها من البراهين والعرفان، ومكدر جنان الأشرار بما حرمهم من البصيرة والإيقان، المعبر عن معرفته المنطق واللسان، الذي ينعم على من يشاء بنعمة الإيمان، ويحرم من يشاء بعدله من اليقين والإذعان، قال تعالى: ﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدَيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُصْلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُصْلَّهُ يَحْمَلُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُصَلَّهُ يَحْمَلُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُصَلَّهُ يَحْمَلُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَن يُرِدُ أَن يَصْلَهُ يَحْمَلُ عَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَن يُرِدْ أَن

والصلاة والسلام على النبي العدنان، الذي بعث بالإيمان والقرآن، ففتح الله به أعيناً عمياً، وآذاناً صماً، وقلوباً غلفاً، وتمت به نعمة الله على العباد، فأكمل الله عز وجل عليه الدين، وهدى بدعوته من يشاء إلى صراط مستقيم، قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دِيناً ﴾

والإسلام والإيمان يتكفلان بالسعادة الدنيوية والأخروية، ويتعهدان بالعزة والرفعة في الدنيا والآخرة، فأهل الإيمان الصادق هم أرفع الناس في الدنيا، لهم من المحبة، والتوقير، والتعظيم، والرفعة ما ليس للملوك ولا لأبناء الملوك، كما أنهم في حياة طيبة، يأنسون بالله عز وجل، ويسعدون به ويجدون من روح الإيمان واليقين ما تتضاءل دونه شهوات الدنيا ومتاعها، ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف.

قر الغسولي وأبو عبد الله السنجاري نريد الأسكندرية، فمررنا يوسف الغسولي وأبو عبد الله السنجاري نريد الأسكندرية، فمررنا بنهر يقال له: نهر الأردن، فقعدنا نستريح، وكان مع أبي يوسف كسيرات يابسات، فألقاهن بين أيدينا فأكلنا وحمدنا الله، فقمت أسعى أتناول ماء لإبراهيم، فبادر إبراهيم فدخل النهر حتى بلغ الماء ركبتيه، فقال بكفيه في الماء فملأهما ثم قال: بسم الله وشرب. فقال الحمد لله، ثم إنه خرج من النهر فمد رجليه وقال: يا أبا يوسف، لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور، لجالدونا بالسيوف أيام الحياة على ما نحن فيه من لذيذ العيش، وقلة التعب، فقلت له: يا أبا إسحاق طلب القوم الراحة والنعيم فأخطأوا الطريق المستقيم، فتبسم ثم قال: من أين لك هذا الكلام (1).

فالإِيمان نعمة عظيمة، ومنحة جسيمة، فلا يمكن للعبد أن يعيش حياة طيبة في الدنيا ثم ينقلب من ذلك إلى سعادة أبدية سرمدية إلا وهو متنعم بهذه النعمة العظيمة نعمة الإيمان، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

والإيمان هو أفضل أعمال القلب والجوارح، قيل للنبي عَلَيْكَة أيُ الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وبرسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور (2)

<sup>(1)</sup> حلية الأولياء ( 370/7)، وصفة الصفوة ( 153/4).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري ( 97/1)، ومسلم ( 72/2) الإيمان، والترمذي ( 159/7) فضائل الجهاد، والنسائي ( 113/5) الحج.

تمنن الله عز وجل على عباده بالإيمان فقال: تعالى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِن كُنتُمْ أَسْلَمُ وَاللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [الحجرات:17]

كما تمنن الله عز وجل على المؤمنين بأنه حبب إليهم الإيمان فقال تعسالى: ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعَصْيَانَ أُولَئكَ هُمُ الرَّاشدُونَ ﴾
[الحجرات:7]

ومدح الله عز وجل المؤمنين بإيمانهم فقال تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلهِ ﴾ [البقرة:285] ومدح الله عز وجل المؤمنين الذين توسلوا إليه بالإيمان، لأنهم عرفوا شرف الإيمان، فقال تعالى في وصف أولي الألباب أنهم قالوا: ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنًا رَبَّنَا فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ ﴾ [آل عمران: 193]

واشترط الله عز وجل على كل من عمل عملاً صالحاً الإيمان حتى ينتفع بعمله الصالح في الآخرة، فقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمَنٌ فَأُولَئكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً ﴾

[الإسراء:19]

ولشرف الإيمان أخبر الله عز وجل أن الشيطان ليس له سلطان على أهله فقال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ الله أَهُ الله الله المؤمنين أَهُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: 99-10] ولشرف الإيمان وعد الله المؤمنين أجراً عظيماً، وبشر المؤمنين بالفضل الكبير فقال تعالى: ﴿ وسَوْفَ يُؤْتِ الله المُؤْمِنِينَ أَجْوًا عَظِيماً ﴾ [النساء: 146]

وقال تعالى: ﴿ يَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمَ مِّنَ اللَّهِ فَضَّلاً كَبِيرًا ﴾ [الأحزاب:47]

مواوّوس إيمانية—

ولشرف الإِيمان تولى الله عز وجل بنفسه الدفاع عن المؤمنين فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴾

[الحج: 38]

أهل الإيمان مبشرون بكل خير وشرف ونعمة وكرامة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالآخرة ﴾ والآخرة الله ين آمنُوا وكَانُوا يَتَقُونَ (٣٢) لَهُمُ الْبُشْرَىٰ في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرة ﴾

[ يونس :64-62]

أهل الإيمان يسعدون بمعية الله عز وجل، وهي المعية الخاصة، معية التأييد والتسديد والنصرة، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

[ الأنفال:19]

وأمر المؤمن عجيب، فهنو دائماً في خير وزيادة وفضل من الله عز وجل، وليس ذلك إلا للمؤمن، قال النبي على الله عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له "له".

المؤمن حي القلب مستنيره، والكافر ميت القلب مظلمه كما قال تعالى: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْنًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ [الأنعام: 122]

<sup>(1)</sup> رواه مسلم ( 125/18) الزهد، وأحمد ( 16/6)، والدارمي ( 318/2) الرقاق.

الإيمان نعمة عظيمة، والكلام عن الإيمان محبب إلى النفوس، تنتعش به القلوب، ويترعرع به الإيمان، وهذا مصداق لقول الله عز وجل: ﴿ وَلَكَنَّ اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الإيمَانَ ﴾

فالكلام عن الإيمان وأسباب الإيمان وأهل الإيمان كل ذلك محبب إلى نفوس المؤمنين، بفضل الله رب العالمين، وهذا الخطاب والكتاب ليس خاصاً بالإيمان وفضله وأثره، وإنما هو مصنف لبيان المواقف الإيمانية، والمواقف الإيمانية لحظات شريفة كريمة عظيمة، يدفع فيها الإيمان الصادق المؤمن إلى موقف يعز فيه الإيمان، ويرفع راية الرحمن، إنها لحظات ينتصر فيها المؤمن على نفسه، وشيطانه وشهواته، ويفعل ما يقتضيه الإيمان ومحبة الرحمن عز وجل.

نتكلم في هذا الكتاب، عن اللحظات الإيمانية التي يظهر فيها شرف الإيمان وبركته وعظمته، إنها لحظات يصدُق فيها المؤمن مع ربه عز وجل ومع نفسه، إنها لحظات يرفع فيها المؤمن راية الإيمان فيرفع الله عز وجل في الدنيا رتبته، وفي الآخرة درجته.

إنها لحظات تتضائل عندها الدنيا الدُّنية والشهوات الدنيوية، إنها لحظات شريفة، ومواقف كريمة تُوْثَرُ عن الأنبياء والأولياء والشهداء، ومثل هذه المواقف الإيمانية تتنزل الرحمات، بل بمثل هذه المواقف الإيمانية تتهدم حصون وتسقط قلاع، ويتنزل نصر الله عز وجل على المؤمنين الصادقين.

المواقف الإيمانية أعلام منشورة على طريق الدعوة والإيمان، هذه الأعلام تختلف في ألوانها وفي قدر ارتفاعها، ولكنها جميعاً تشير إلى شيء واحد، وهو أن الإيمان أغلى ما يمكن أن يمتلكه الإنسان.

وقد سئل المفكر الإسلامي سيد قطب رحمه الله عن الشهيد فقال: هو الذي يشهد بأن دين الله أغلى من حياته. وهو لا يشهد بلسانه ولكنه يشهد بلسان حاله، إنه يبذل حياته من أجل أن يعلو دينه وترتفع رايته.

والإيمان قوة عظيمة تغير القلوب وتغير الوجوه، وتغير الأقوال، وتغير الأعمال، وتغير الأهداف، فبينما العبد الذي لم يتشرف بالإيمان ولم يعرف دين الديان يلهث خلف الدنيا الدنية، والشهوات الدنيوية، إذا انشرح قلبه بالإيمان وذاق حلاوة معرفة الرحمن ينقلب إنسانا جديداً وتعلو رتبته وترتفع همته، وبعد أن كان ينظر تحت أقدامه إلى الشهوات البهيمية، واللذات الدنيوية، إذا به ينظر إلى أعلى، ينظر إلى الفردوس، وصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

إنه لا يرضى بالدون، ولا يبيع الأعلى بالأدنى بيع الخاسر المغبون، إنه يقف في صف الأخيار، وينأى بنفسه عن النار، ويطلب رضا العزيز الغفار.

الإيمان قوة عظيمة ونعمة جسيمة، وسوف يقف القارئ الكريم بإذن الله تعالى في هذا البحث المعطار على المواقف الإيمانية في الثبات على الحق، وكيف أن من أهل الإيمان من وضع المنشار في مفرق رأسه، وطلب منه أن يرجع عن دينه فأبى حتى وقع شقاه، وسيقت جماعات المؤمنين إلى الأخاديد التي أضرمت فيها النيران، وأبوا أن يرجعوا عن دينهم.

إنها رايات ترتفع على طريق الله عز وجل، يثبت الله عز وجل بها أهل الإيمان في كل زمان ومكان .

كثرت في زماننا الشبهات والشهوات، وآثر الناس إلا من رحم الله شهوات الدنيا على رضا رب الأرض والسموات، وضعف عند كثير من المنتسبين للشرع المتين الدوافع الإيمانية الشريفة، التي تجعل المؤمن يعتز بدينه ويحرص على يقينه، فما أحوجنا في هذا الظلم الماحق والظلام الحالك لمعرفة موقف المؤمنين الصادقين، لعلنا نفيق من غفلتنا ونصيح بنفوسنا:

ألا يا نفْسُ وَيْحَك سَاعديْني

بِسَعْي مِنْكِ فِي ظُلَمِ اللَّيَالِي

لَعَلَّكِ في القِيامَةِ أن تَفُوزِي

بِطِيْبِ العَيْشِ في تِلْكُ القلالي

الإيمان عباد الله هو الذي يجعل المؤمن يحتقر شهوات الدنيا، لإنه ينظر إلى الآخرة ويعلم خطرها، وحب الخطير هو الذي يمحو عن القلب حب الحقير.

الإيمان هو الذي يجعل المؤمن يحتقر طواغيت الأرض، لأنه ينظر إلى عظمة مالك السموات والأرض فيصدع بكلمة الحق أمامهم غير هائب.

الإيمان هو الذي يجعل المؤمن يستهين بمصائب الدنيا لأنه يحتسبها عند الله ويرغب في ثواب الصبر عليها والرضا بها.

الإِيمان هو الذي يجعل المؤمن يستصغر بذله وإِنفاقه في سبيل الله عز وجل لأنه يرجو عند الله بره وذخره.

مواوّوس إيمانية=

الإيمان هو الذي يجعل ولاء المؤمن لله عنز وجل ولرسوله على وللمؤمنين، وبراءته من المشركين والمنافقين، لأن الولاء والبراء هو الثمرة الطبيعية للإيمان الصادق. ألم أقل لكم إن الإيمان قوة عظيمة ونعمة جسيمة، نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا من نعمة الإيمان، وأن يوفقنا للمواقف الإيمانية الشريفة، التي ننال بها رضا الرحمن، وسكنى الجنان، والله المستعان.

### ثم أما بعد:

فهذا مصنف جديد في بابه، فريد في محرابه، فتح الله عز وجل به وهو الفتاح العليم، ووفقنا إلى جمعه وترتيبه وتبويبه، وله الحمد والمنة على كل نعمة، وكم كانت تراودني منذ فترات أن أتكلم عن المواقف الإيمانية، وما كنت أظن أن يمن الله عز وجل علينا بهذا الفضل العظيم، والخير العميم، ورحمة الله عز وجل بالمؤمنين أعظم من رحمتهم بأنفسهم، لأنه عز وجل أرحم الراحمين، والله تعالى المسئول كما فتح علينا به، أن يفتح له قلوب العباد والبلاد، وأن يجعله لنا غُنماً لا غُرماً، وأن ينفع به شباب الصحوة الإسلامية، الذين هم أمل الأمة في استعادة مجدها وتشييد بنيانها ورفع رايتها.

ولا شك في أن الأمة الإسلامية عامة والشباب الملتزم بشرع الله عز وجل خاصة يتعرض لفتن كثيرة كقطع الليل المظلم: فتن الشبهات والشهوات، وفتن السجون والمعتقلات، والتهديد والإبعاد وغير ذلك من الفتن التي تموج كموج البحر، وهذا الكتاب المبارك محاولة من المؤلف لتقوية شباب الأمة عامة، وشباب الصحوة خاصة على مواجهة

الفتن والمحن، والله تعالى يوفقنا وسائر الإخوان إلى ما يحب ويرضى ويختم لنا بخير في عافية.

وقد اشتمل الكتاب على عشرة أبواب رئيسية بعد المقدمة.

الباب الأول: في محبة النبي عَلَيْ وتعظيم أوامره: وقبل ذكر المواقف الإيمانية في محبة النبي عَلَيْ قدمت عدة مقدمات في وجوب محبته على والتأدب معه، ثم وجوب طاعته واتباع سنته، ثم بيان عدة دوافع إلى المزيد من محبته وتعظيم أمره عَلَيْ .

الباب الثاني: في العفة والاستعفاف: وقبل أن أسرد المواقف الإيمانية في العفة ذكرت عدة مقدمات كلها يدفع إلى العفة والإيمان، كفضل العفة، والدوافع إليها، وثمراتها، ثم بدأت في سرد المواقف مراعياً الترتيب الزمني، فقدمت موقف يوسف علي تشريفاً لنبوته، ثم مواقف إيمانية في العفة لبعض الصحابة الكرام، ثم سلف الإمة، ثم مواقف معاصرة.

والباب الثالث: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وقدمت بمقدمات أيضاً في فضل هذه العبادة، والدافع إليها، والقواعد المهمة التي يلزم القائم بها أن يتعلمها، ورتبت المواقف الإيمانية ترتيباً زمنياً أيضاً بحسب الإمكان.

والباب الرابع: في البدل والتضحية: وبدأت بحكم الجهاد، ثم فضل الجهاد والاستشهاد، ثم غايات الجهاد، وأكثرت من المواقف الإيمانية في البذل والتضحية، وما تركت ذكره أكثر خوف الملال.

والباب الخامس: في الشبات على الحق: وقدمت بذكر عوامل الشبات وأسبابه نسأل الله الشبات، ثم أمثلة من المواقف الإيمانية القديمة والحديثة، تقربها أعين المحبين، وهي قذى في أعين الأعداء والحاسدين، فسأل الله الثبات واليقين.

الباب السادس: في الصبر على البلاء والرضا بمر القضاء: وذكرت فيه معنى الصبر والرضا وفضائلهما، ثم ذكرت جملة دوافع تعين على الصبر والرضا، ثم المواقف الإيمانية في الصبر على البلاء، وبدأت بذكر نبي الله أيوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام تقديماً وتشريفاً لنبوته. والباب السابع: في الإنفاق في سبيل الله عز وجل: وذكرت فيه فضل الإنفاق في سبيل الله، وآداب المتصدق، وآداب آخذ الصدقة، ثم مقصود الباب ولب الخطاب: المواقف الإيمانية في الإنفاق في سبيل الله عز وجل.

والباب الثامن: في صدق التوبة إلى الله عز وجل: وذكرت فيه شروط صحة التوبة، وعلامات صحتها، وأقسام الناس فيها، ووجوب التوبة على الفور، والمواقف الإيمانية في صدق التوبة.

والباب التاسع: في الولاء والبراء: وذكرت فيه معنى الولاء والبراء، وصوراً من موالاة الكفار، ثم المواقف الإيمانية في الولاء والبراء وبدأت بإمام الحنفاء، وأبي الأنبياء إبراهيم الخليل صلى الله على نبينا وعليه وسلم.

والباب العاشر: في صدق الأخوة: وهو عزيز غريب كغربة الأخوة الصادقة في الله عز وجل الصادقة في الله عز وجل والترغيب في اتخاذ الإخوان، وصفة من يحرص على صحبته، وآداب الصحبة والأخوة في الله عز وجل، وختمت الباب على المعهود في الكتاب بالمواقف الإيمانية في صدق الأخوة.

وبعد، لعلك أيها القارئ الكريم سعدت معي بذكر هذه الأبواب، وازددت شوقاً لقراءة الكتاب، وأسالك بالله أن لا تنسى العبد الفقير، أسير الذنوب، الغافل عما في نفسه من العيوب، من دعوة صالحة، تصلح بها دنياه وآخرته، وأن يقسم الله لنا من هذه المواقف الإيمانية التي ترفع راية الإيمان، وتعزُّ دين الرحمن، وتكون ثمناً لروضات الجنان، والله الموفق للطاعات.

ولعلك توافقني على تسمية هذا الكتاب «مواقف إيمانية» لاشتماله على المواقف الإيمانية المتعددة وإن اشتمل الكتاب كذلك على مقدمات قبل سرد المواقف فَجُلُّ المقدمات يرفع الإيمان، ويدفع إلى المواقف الإيمانية.

والله تعالى يتقبل منا أعمالنا الصالحة على ما فيها من خلل وقصور، ويمن علينا من فضله ورحمته بأعظم الأمور، ويمتعنا بنعمة الإيمان حتى نلقاه به، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.

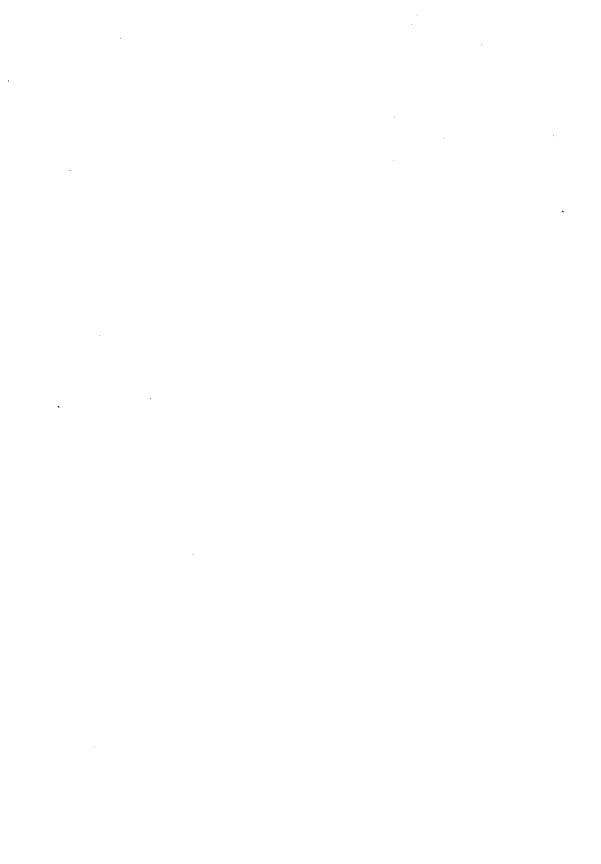

الباب الأول

في

محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أوامره



# أ - وجوب محبة الرسول عَلَيْكُ ولزوم الأدب معه

إن الله عز وجل افترض على عباده محبة رسوله عَلِي ، وسد الطريق إلى جنته إلا من سلك خلف رسول الله عَلِي ، وشرح له صدره، ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره.

وقام الصحابة الكرام بلوازم هذه المحبة لرسوله على المفاتهم وأبنائهم، وقاتلوا دونه ورفعوا رايته، وأعزوا سنته، ونصروا شريعته، وما فارق النبي على الدنيا حتى دانت جزيرة العرب بالإسلام، ورفرف علم التوحيد على أقطارها، وواصل أصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان المسيرة بعده على أقطارها والبلاد وقلوب العباد، بلا إله إلا الله، وظهرت آيات الصدق والمحبة في أصحابه والموقف وتابعيم، فما أحوج المسلمين إلى الوقوف على بعض هذه المواقف الإيمانية التي تشحذ هممهم في التأسي برسول الله على المسارعة في اتباع سنته، ولزوم شريعته.

ومحبة الرسول الله عقد من عقود الإيمان، ولزوم سنته واتباع هديه علامة المحبة الصادقة لله عز وجل ولرسول الله كما أنه من أعظم أسباب محبة الله عز وجل.

قال الحسن البصري: ادّعى ناسٌ محبة الله عز وجل فابتلاهم بهذه الآية: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾

[آل عمران:31]

قال الصحابة طَالِيَهُ : إِنَا نُحِبٌ رَبِنَا حَباً شَدِيداً، فأحب الله عز وجل أن يَجعل لجبه علامة فقال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [آل عمران:31]

وقد دلت أدلة الكتاب والسنة على وجوب محبة الرسول عَلَيْ أكثر من محبة الآباء والأبناء والناس أجمعين، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ وَإَخْوَانُكُمْ وَأَدْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ وَأَبْناؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَدْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِنَ اللّهِ وَرَسُولِه وَجِهَاد فِي سَبِيلِه فَتَربَّصُوا كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِنَ اللّهِ وَرَسُولِه وَجِهَاد فِي سَبِيلِه فَتَربَّصُوا حَتَىٰ يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقُومُ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة:24]، ومعلوم أن الله عز وجل لا يتوعد أحداً بمثل هذا الوعيد الشديد إلا على ترك واجب أو فعل محرم.

قال القاضي عياض: فكفى بهذا حضاً وتنبيهاً ودلالة وحجة على إلزام محبته، ووجوب فرضها، وعظم خطرها، واستحقاقه لها على الذه وتوعدهم الله من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وتوعدهم بقوله تعالى: ﴿ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ [التوبة:24]، ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله (1).

وقال تعالى: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ [الأحزاب:6]، فهو عَلِيُّ اللَّهِ عَلَيْتُ أُولَى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها.

وقال على الله عن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين (2) .

<sup>(1)</sup> الشفا (18/2).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري ( 74/1–75) الإيمان، ومسلم ( 15/2) الإيمان.

— مواقو*ت إيم*انية —

قال القرطبي: كل من آمن بالنبي عَلَيْ إيماناً صحيحاً لا يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة، غير أنهم متفاوتون، فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى، ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى، كمن كان مستغرقاً في الشهوات محجوباً في الغفلات، في أكثر الأوقات، لكن الكثير منهم إذا ذكر النبي عَلَيْ اشتاق إلى رؤيته، بحيث يؤثرها على أهله وولده وماله ووالده، ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة، ويجد مخبر ذلك من نفسه وجداناً لا تردد فيه، وقد شوهد من هذا الجنس من يؤثر زيارة قبره، ورؤية مواضع آثاره على جميع ما ذكر، لما وقر في قلوبهم من محبته، غير أن ذلك سريع الزوال بتوالي الغفلات، والله المستعان الله .

وقال عَلَيْهُ: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النا(2).

قال البيضاوي: وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنواناً لكمال الإيمان لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى، وأنه لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه، وأن ما عداه وسائط، وأن الرسول على هو الذي يبين له مراد ربه، اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه فلا يحب إلا مايحب، ولا يحب من يحب إلا من أجله، وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حق يقيناً ويخيل إليه الموعود كالواقع، فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة، وأن العود إلى الكفر إلقاء في النارة).

<sup>(1)</sup> فتح الباري ( 77/1).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري ( 77/1) الإيمان، ومسلم (13/2) الإيمان، والترمذي (91/10) الإيمان.

<sup>(3)</sup> فتح الباري (78/1).

وعن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي عَلَيْ وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي عَلَيْ : لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر: فإنه الأن والله، لأنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي عَلَيْ : الآن يا عمر(1).

ومحبة الرسول عَلِي على درجتين كما قال ابن رجب رحمه الله:

إحداهما: فرض: وهي المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به الرسول على من عند الله، وتلقيه بالمحبة، والرضا، والتعظيم، والتسليم، وعدم طلب الهدى من غير طريقه بالكلية، ثم حسن الاتباع له فيما بلغه عن ربه، من تصديقه في كل ما أخبر به، وطاعته فيما أمر به من الواجبات، والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات، ونصرة دينه، والجهاد لمن خالفه بحسب القدرة، فهذا القدر لابد منه، ولا يتم الإيمان بدونه.

والدرجة الثانية: فضل: وهي المحبة التي تقتضي حسن التأسي به، وتحقيق الاقتداء بسنته في أخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته وأكله وشربه ولباسه وحسن معاشرته لأزواجه، وغير ذلك من آدابه الكاملة، وأخلاقه الطاهرة، والاهتمام بمعرفة سيرته، وأيامه، واهتزار القلب من محبته، وتعظيمه، وتوقيره، ومحبة استماع كلامه، وإيثاره على كلام غيره من المخلوقين، ومن أعظم ذلك الاقتداء به في زهده في الدنيا والاجتزاء باليسير منها، ورغبته في الآخرة(2).

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (161/8) الأيمان والنذور.

<sup>(2)</sup> استنشاق نعيم الأنس صر (34-35) ط. مطبعة الإمام.

لزوم الأدب مع رسول الله عَلَيْكُ :

فهذه المحبة المتعينة لرسول الله عَلَيْتُ تستلزم أدباً معه عَلِيتُ .

فمن ذلك توقيره عَلَيْهُ:

قال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ لِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴾ [الفتح:8-9]، فالتسبيح لله عز وجل، والتعزير والتوقير لرسوله عَيْكَ .

وقال تعالى: ﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: 157]

وعرف شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله التعزير والتوقير:

فقال في التعزير بأنه اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه.

والتوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه من كل ما يخرجه عن حد الوقار (1).

ومن الأدب معه عَيْكُ عدم رفع الصوت فوق صوته عَيْكُ :

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتَ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَٱنتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَٱنتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ والحجرات : [ الحجرات : 2]

<sup>(1)</sup> بتصرف من «الصارم المسلول على شاتم الرسول ، (422) بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . ط. دار الكتب العلمية . .

ومن ذلك عدم التقدم بين يديه:

فلا يقول قبل قوله، ولا يقدم قول غيره على قوله عَلَيْ كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الحجرات:1] ومن الأدب معه عَلَيْتُ عدم جعل دعائه كدعاء الناس بعضهم بعضاً:

كما قال تعالى: ﴿ لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾ [النور:63]

وفي الآية قولان:

أحدهما: لا تجعلوا نداءكم لرسول الله عَلَيْ كما ينادي بعضكم بعضاً.

الشاني: لا تجعلوا دعاء رسول الله عَلَيْ لكم، من جنس دعاء بعضكم، إذا شاء أجاب، وإن لم يشأ لم يجب، بل الأدب معه إذا دعاكم إجابته عَلَيْ .

ومن الأدب معه عَلِي أن أصحابه إذا كانوا معه لم يذهبوا حتى يستأذنوه:

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

[النور:62]

ومن الأدب معه عليه التأدب في الحديث معه:

وذلك باختيار أحسن الألفاظ وأعذبها، وأرق المعاني وألطفها، وتجنب ما فيه جفاء أو إساءة أدب.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُوْنَا وَاسْمَعُوا وَلِكَافِرِينَ عَذَابٌ آلِيمٌ ﴾ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ آلِيمٌ ﴾

ومن الأدب معه عَلِي الثناء عليه بما هو أهله:

ومن أفضل الثناء الصلاة والسلام عليه، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ عُلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:56]

وقال عَلَيْ : من صلى عَلَيَ واحدة صلى الله عليه عشراً ' .

ومن الأدب معه عَلَيْ نصرة شريعته، وفداؤه عَلَيْ بالنفس والأموال والأولاد:

قال تعالى : ﴿ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ ﴾

وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لاَ هُلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن تَقْسِه ﴾ [التوبة: 120]

وقسم بعض المعاصرين الأدب مع الرسول الله إلى أدب قلبي، وأدب قولى، وأدب عملي.

وذكر في الأدب القلبي: الإيمان بما جاء به عَلَيْكُ ومحبته.

وفي الأدب القولي: التأدب معه في الخطاب، والصلاة والسلام عليه.

وفي الأدب العملي: طاعته عَلَيْكُ ، واتباعه والتأدب في مجلسه (٢٥) .

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (128/4) الصلاة، والترمذي (270/2 عارضة) الصلاة، وأبو داود (1516 عون) الصلاة.

<sup>(2)</sup> انظر: «التأدب مع الرسول في ضوء الكتاب والسنة» لحسن نور حسن (127-256) ط. دار المجتمع للنشر التوزيع.



# ب - وجوب طاعة النبي عليه واتباع سنته

دلت الأدلة المتواترة من الكتاب العزيز، والسنة المشرفة على وجوب طاعة الرسول على، والتزام أوامره، والاهتداء بهديه المبارك عليه، فمن ذلك قوله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلُّواْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تُسمعون ﴿ [ الأنفال: 20]

وقوله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿ [33: Jaza]

وقوله تعالى: ﴿ وَأَطْيِعُوا اللَّهُ وَالرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ﴾ [آل عمران: 132] وقوله تعالى: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ ﴾

[النور:54]

وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُطعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيمًا ﴾ [ الأحزاب: 71] وقيال تعيالي: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالدينَ فيها و ذَلكَ الْفُوزُ الْعَظيمُ ﴾ [ النساء: 13]

وقال تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنَّهُ فَانتَهُوا ﴾ [ الحشر: 7] وقال تُعالى: ﴿ مَن يُطعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء:80] وقال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمَنِ وَلَا مُؤْمَنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخيرَةُ مِنْ أَمْرِهمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ ورسولهُ فَقَدْ ضَلَّ ضلالاً مُّبينًا ﴾ [الأحزاب:36]

وقال تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يَخَالْفُونَ عَنْ أَمْرِه أَنْ تَصِيبَهُمْ فَتُنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عذابٌ أليهٌ ١ [النور:63]

ومن ذلك قوله عَيْكَة: إِن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عَيْكَة، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة (1).

ومن ذلك قوله عَلَيْ في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة (2).

ومن ذلك ما رواه أبو موسى في عن النبي عَلَيْ قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوماً فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاة، فأطاعه طائفة من قومه، فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ماجئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق (3).

وعن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله عَلَيْ أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه (4).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم ( 153/6) الجمعة.

<sup>(2)</sup> رواه أحمد (126/4-127)، وأبو داود (359/12-360 عون) السنة، والترمذي (144/10 عارضة) العلم، وابن ماجه (43) المقدمة، والدارمي (44/4-45) اتباع السنة، والبغوي في شرح السنة (205/1)، وقال الترمذي حسن صحيح. وصححه الألباني رحمه الله.

<sup>(3)</sup> رواه البخاري ( 264/13) الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله عَلَيْ ومسلم ( 70/1) الفضائل.

<sup>(4)</sup> رواه أبو داود ( 4580 عون ) السنة، وابن ماجه ( 12 ) وصححه الألباني رحمه الله.

- مواقع إيمانية =

وعن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيع عنها إلا هالك (1).

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عَلَيْة: لكل عمل شرة، ولكل شرة، ولكل شرة، ولكل شرة، ومن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك (2).

وعن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب وطين أتى النبي عَلَيْهُ بكتاب أصابه من بعض الكتب قال: فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية (3).

وعن عبد الله بن عمر والنبي عَلَيْ أنه قال: من رغب عن سنتي فليس مني (4).

وعن عائشة وطي قالت: قال رسول الله عَلَيْ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (5). والرد بمعنى المردود، أي فهو باطل لا يعتد به.

آثار عن السلف الصالحين في وحري الله عَلَيْكُ .

عن الحسن البصري قال: السنة والذي لا إِله إلا هو بين الغالى والجافي،

<sup>(1)</sup> رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة (27/1)، رقال الألباني رحمه الله: حديث صحيح رجاله ثقات على ضعف في أبي صالح، ولكن له متابع قوي.

<sup>(2)</sup> رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ( 28/1)، وأحمد ( 28/2-210)، وابن حبان ( 187/1 رقم 11) الإحسان، وقال الألباني رحمه الله إسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(3)</sup> رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ( 27/1)، وقال الألباني رحمه الله: حديث حسن، إسناده ثقات غير مجالد وهو ابن سعيد فإنه ضعيف لكن الحديث حسن له طرق.

<sup>(4)</sup> جزء من حديث رواه البخاري ( 89/9-90) النكاح، ومسلم ( 176/9) النكاح.

<sup>(5)</sup> رواه البخاري ( 301/5) الصلح، ومسلم ( 16/12) الاقضية.

فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا.

وكتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأل عن القدر، فكتب:

«أما بعد، أوصيك بتقوى الله، والاقتصاد في أمره، واتباع سنة نبيه وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها، أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها، فارض لنفسك ما رضي به القوم لانفسهم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم: إن ما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم، ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر، وما فوقهم من محسر، وقد قصد قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم» (1).

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود ( 4588 عون) وقال الألباني رحمه الله صحيح مقطوع.

وقال شمس الحق أبادي: « فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة » أي من الضلالة والمهلكات، وعذاب الله تعالى ونقمته، وقولة « وقد قصر قوم دونهم» أي قصر دون السلف الصالحين قصراً أزيد من قصرهم « فجفو» أي لم يلزموا مكانهم الواجب قيامهم فيه « وطمح عنهم أقوام فغلو» أي ارتفع عن السلف أقوام، أي شددوا حتى جاوزوا فيه الحد. فهؤلاء أفرطوا وأسرفوا في الكشف، كما أن أولئك قد فرطوا وفتروا فيه » عون المعبود ( 370/12).

ال الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة، لأن السنة كما قال مالك: مثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك.

وعن سفيان الثوري قال: استوصوا بأهل السنة خيراً فإنهم غرباء.

وعن ابن شوذب قال: إِن من نعمة الله على الشاب إِذَا نَسُكَ أَن يؤاخِي صاحب سنة يحمله عليها.

وعن المعتمر بن سليمان قال: دخلت على أبي وأنا منكسر فقال لي: مالك قلت: مات على السنة؟ قلت: نعم، قال: تحزن عليه؟.

وقال ابن مسعود وطين : من كان مُستناً فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد عَلَي كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عَلَي ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم كانوا على الهدى المستقيم.

وقال شريح: إِن السنة قد سبقت قياسكم، فاتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر.

وقال أبي بن كعب: إِن اقتصاداً في سبيل الله وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنة.

وقال عبد الله بن المبارك: واعلم أخي أن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكوا وحشتنا، وذهاب الإخوان، وقلة الأعوان، وظهور البدع، وإلى الله نشكوا عظيم ما حلَّ بهذه الأمة من ذهاب العلماء، وأهل السنة، وظهور البدع.

وقال سفيان ليوسف بن أسباط: «أي يوسف، إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه صاحب سُنة فابعث إليه بالسلام، وإذا بلغك عن رجل بالمغرب أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام، فقد قل أهل السنة والجماعة.

وعن سفيان قال: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول ولا عمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة.

وقال ابن مسعود وطي : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.

وقال الإمام مالك رحمه الله:

وخَيرُ أُمُورِ الدّينِ ما كان سُنَّةً

وَشَرُ الأُمُورِ المُحْدَثاتُ البَدائع

# ج - الدوافع إلى زيادة محبة النبي عَيِّكُ واتباع سنته

لا شك في أن حب النبي عَلَيْ من الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، وكلما ازداد إيمان العبد ازداد حُبه لرسول لله عَلَيْ ، ولذا كان الصحابة وكلما ازداد إيمان العبد ازداد حُبه لرسول لله عَلَيْ ، ولذا كان الصحابة ولي الأمة قلوباً، هم أوفر الناس نصيباً من هذه المحبة، فكانت محبتهم له عَلَيْ أكثر من محبة الآباء والأبناء والزوجات، والأموال، وفدوه عَلَيْ بآبائهم وأبنائهم، وهذه صحابية جليلة قتل يوم أحد أبوها وأخوها وزوجها فقالت: كيف فعل رسول لله عَلَيْ ؟ فقيل لها: هو على خير ما تحبين، فقالت: دعوني أنظر إليه، فلما رأته قالت: كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله.

ولما عذب خبيب بن عدي وَ فَيْ قَيل له: أتحب أن محمداً مكانك، وأنك معافى في أهلي ومالك؟ فقال: ما أحب أنني معافى في أهلي ومالي ويشاك محمد عَلِي بشوكة، أي وهو أيضاً معافى في أهله وماله. وفي ذلك قيل:

أسرت فيريش مُسلماً

فَمَضَى بِلاَ وَجَلِ إِلَى السَّيَّافِ سَالُوهُ هِل يُرْضيكَ أَنَّكِ سَالُمٌ

ولك النّبي بدي مِن الإثلاف

فَأَجَابَ كَالاً لا سَلِمْتُ مِنَ الرُّدي

و يُصَابُ أنفُ مُحمد برُعافِ ووقاه طلحة بن عبيد الله يوم أُحد بيده فشلت يده. مواقوس إيمانية --

فما هي الدوافع التي تدفع المؤمن إلى الزيادة في محبة النبي عَلِيلة واتباع سنته؟

### 1 - زيادة محبة الله عز وجل:

لأن محبة النبي عَلَيْهُ من لوازم محبة الله عز وجل وكلما ازداد حب العبد لله عز وجل، ازداد كذلك حبه لرسول الله عَلِيْهُ.

وقد ذكر العلماء لمجبة الله عز وجل أسباباً:

منها: قراءة القرآن بالتدبر.

ومنها: التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، بعد استكمال الفرائض. ومنها: دوام الذكر بالقلب واللسان.

ومنها: إيثار محابة على محابك عند غلبات الهوى.

ومنها: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، ومشاهدتها، وتقلبه في رياض معانيها.

ومنها: مشاهدة بره وإحسانه، ونعمه الباطنة والظاهرة.

ومنها: الخلوة به وقت النزول الإِلهي والإِذن العام في الثلث الأخير من الليل.

ومنها: مجالسة المحبين الصادقين، والتقاط أطايب كلامهم.

ومنها: المباعدة عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل.

ومنها: انكسار القلب بين يدي الله عز وجل.

فمن هذه الأسباب العشرة، وصل المحبون إلى منازل المحبة، ودخلوا على الحبيب. 2 - ومن ذلك معرفة النبي عَلَيْكُ ، ودراسة شمائله ، وشرف سبه ، وكريم حسه وقد كان يكفي من عاصره عَلَيْكُ أن ينظر إلى وجهه الكريم فيرى علامات الصدق ، وآيات النبوة .

قال حسان:

لُولَمْ تَكُنْ فِيه آيات مُبَيّنة كَانتْ بَديهته تأتيك بالخبر فمهما تعرف المسلم على النبي الكريم عَلِيّه، فإنه يزداد حباً له، وتسليماً لأمره.

قال تعالى: ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ [المؤمنون:69] فقد كان رسول الله عَلَيْهُ أكرم الناس خلقاً، وأوسعهم صدراً، وأصدقهم لهجة، وأكرمهم عشيرة، وأوفاهم عهداً، وأوصلهم للرحم، قريباً من كل بر، بعيداً عن كل إثم، لا يقول إلا حقاً، ولا يعد إلا صدقاً، جواداً بماله.

فجدير بمن كان بتلك المنزلة أن تتوجه القلوب لمحبته، وكلما اطلع الإنسان على جوانب خُلُقه الكريم از داد حباً له، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم أكمل الأمة حباً له لما شاهدوه وعاينوه من أحواله الشريفة، وأخلاقه الكريمة (1).

ولذا قال الله عز وجل حاثاً عباده على تدبر أحواله الداعية إلى مزيد من محبته والتسليم لأمره ونهيه: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَة أَن تَقُومُوا لِلَّه مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَشَفَكُرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِن جِنَّة إِنْ هُوَ إِلا تَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَي عَذَابِ شَدِيد ﴾ شَديد ﴾

<sup>(1)</sup> باختصار من «محبة الرسول على بين الاتباع والابتداع» لعبد الرؤوف محمد عثمان (66) ط. مكتبة الضياء.

3 - ومن ذلك دراسة تشريفات النبي عَلَيْتُ وما فضله الله به على سائر الأنبياء والمرسلين صلى الله عليهم وسلم أجمعين:

فمن ذلك أنه ساد الكل عَلَيْهُ كما في قوله عَلَيْهُ: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر (1).

ومن ذلك أن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما قال تعسالي: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدُّم مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صَرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾
صراطًا مُسْتَقيمًا ﴾

ومن ذلك أنه أول شافع وأول مشفع عَلَيْكُ.

ومن ذلك أنه صاحب المقام المحمود يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحْمُودًا ﴾ [الإسراء: 79] والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى.

ومن ذلك أن الله تعالى أقسم بحياته، ولم يقسم بحياة أحد من خلقه غيره عَلَي ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر: 72]

ومن ذلك أن الله عز وجل وقره في ندائه، فناداه بأحب أسمائه وأسمى أوصافه فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ﴾ [الأنفال: 64] وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ ﴾ [المائدة: 41] ونادى الأنبياء بأسمائهم الأعلام.

ومن ذلك أن الله عز وجل أمر الأمة بتوقيره واحترامه، وقد مضى شيء من ذلك في الأدب مع رسول الله عليه.

ومن ذلك أن الله عز وجل اختصه بمعجزة القرآن المبين، وهي باقية إلى يوم الذين، وله على كذلك من المعجزات الحسية ما فاق جميع الرسل.

<sup>(1)</sup> رواه أسخاري ( 7/5) الخصومات، ومسلم ( 133/15) الفضائل.

فمن ذلك حنين الجذع، ونبع الماء بين أصابعه، وتسليم الحجر عليه، وتكثير الطعام بين يديه، وانشقاق القمر له عَلِيدً

ومن ذلك أن لكل نبي مثل أجر أمته لأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر متى أجر من تبعه، وأمته على الأمم، وهي نصف أهل الجنة

ومن ذلك أن الله عز وجل حفظ كتابه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ الحجر: 9] وحفظ إجماع أمته فلا تجتمع على ضلالة، وحفظ طائفة من أمته فلا تزال ظاهرة على الحق، ووهبه سبعين ألفاً من أمته يدخلون الجنة بغير حساب.

4 - ومما يدفع إلى مزيد حبه عَلِي معرفة شفقته على أمته ورحمته بهم: كما وصفه الله عز وجل بقوله: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ

مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: 128]

فمن ذلك أنه عَلَيْهِ آثر أمته على نفسه بدعوته، ففي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْهُ لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئاً (1)

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْكَ تلا قول إبراهيم: ﴿ فَمَن تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ إبراهيم: 36]، وقول عسيسسى عَلَيْكُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الله الْحَكِيمُ ﴾ المائدة: 118] فرفع يديه وقال: أمتي امتي . ثم بكي، فعال الله

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (96/11) الدعوات، ومدام (2013) الإيمان.

تعالى: يا جبريل: اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك (1).

ومن ذلك حرصه عَلِي على هداية أمته كما قال تعالى: ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء:3]

5 - ومن الدوافع إلى مزيد محبته عَلَيْتُ قوله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلاثِكَتَهُ يُصلُونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسلِيمًا ﴾

[ الأحزاب: 56 ]

قال ابن كثير رحمه الله: المقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالي العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمن العلوي والسفلي 62.

وقال عَلِيَّةً: من صلى عليُّ واحدة صلى الله عليه عشراً (3).

وبعد، فهذه جملة دوافع لمزيد من محبة النبي عَلَيْهُ، منها ما هو اعتقادي خبري كمعرفة شرفه وخلقه ونسبه، ومزيد شفقته وحرصه على هداية أمته، ومنها ما هو علمي عملي وهو السبب الأول والأخير، فالأخذ بالأسباب التي توصل إلى محبة الله عز وجل، وكذا اعتقاد شرفه عَيَيْهُ لإخبار الله عز وجل بصلاته وصلاة ملائكته وأمره عز وجل

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (78/3) الإيمان.

<sup>(2)</sup> تفسير القرآن العظيم ( 507/3) ط. دار المعرفة.

<sup>(3)</sup> رواه مسلم ( 128/4) الصلاة، والترمذي (270/2 عارضة) الصلاة، وأبو داود (1516 عون) الصلاة.

بالصلاة والتسليم عليه وكثرة الصلاة عليه وتوقيره عَلَيْهُ واتباع سنته ومحبة الداعين إليها والعاملين بها من عوامل محبته عَلَيْهُ . فنسأل الله تعالى أن يزيدنا حباً لنبيه عَلَيْهُ كما آمنا به ولم نره، وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله.



# د - مواقف إيمانية في محبة النبي عَلِيْهُ وتعظيم أمره

1 - موقف على رَحْطَيْنِ ونومه في فراش النبي عَلَيْكُ ليلة الهجرة المباركة:

قال ابن إسحاق: فأتى جبريل عَلَيْ رسول الله عَلَيْ فقال: لا تبت هذه الليلة على فرشك الذي تبيت عليه، قال: فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه، فلما رأى رسول الله عَلَيْ مكانهم قال لعلي بن أبي طالب نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم، وكان رسول الله عَلَيْ ينام في برده هذا إذا نام.

قال ابن إسحاق: فحد ثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: لما اجتمعوا له وفيهم أبوجهل بن هشام فقال: وهم على بابه: إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم، ثم جعلت لكم ناراً تحرقون فيها.

قال: وخرج عليهم رسول الله عَلَيْ فأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: أنا أقول ذلك أنت أحدهم، وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلا يرونه، فجعل ينشر ذلك التراب على رؤوسهم، وهو يتلو هؤلاء الآيات: ﴿ يَسَ ۞ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۞ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ عَلَىٰ صِراط مُسْتَقِيمٍ ۞ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُنْصِرُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُنْصِرُونَ ﴾ إلى قوله تعالى وقوله الآيات ولم يبق يُنْصِرُونَ ﴾ إيس ا والم يبق

منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباً، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب.

فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: محمداً، قال: خيبكُم الله! قد والله خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلاً إلا وقد وضع على رأسه تراباً، وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم؟ قال: فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون علياً على الفراش مستجياً ببرد رسول الله على في في في في في عن الفراش فقالوا: لقد كان صدقنا الذي حدياً.

فهذا موقف إيماني من حيدرة علي بن أبي طالب بخلي ، وما أكثر مواقف الإيمانية ، وهو يعلم بخلي أن قريشاً تقصد رسول الله على مواقف الإيمانية ، وهو يعلم بخلي أن قريشاً تقصد رسول الله على يريدون أن يفرقوا دمه في القبائل ، وقد أثبت الله عز وجل مكرهم في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ حَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ [الأنفال:30] ولكن النفوس تهون ويَمْكُرُ الله وَالله عَيْنَ ، إنه الحب الذي ملا قلوب الصحابة الكرام لرسول الله عَيْنَ ، فهانت عند ذلك الأموال والأروح فرضي الله عنهم أجمعين وجمعنا بهم في عليين .

<sup>(1)</sup> سيرة ابن هشام مع الروض الأنف ( 222/2-223 ).

## 2 - محمد بن مسلمة وَلِيَّتِ وقتله كعب بن الأشرف اليهودي لأنه آذى رسول الله عَلَيْهُ:

عن جابر بن عبد الله ظِيْفِي قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذي الله ورسوله؟ . فقام محمد بن مسلمة فقال : يارسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم، قال: فأذن لي أن أقول شيئاً، قال: قُل، فآتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذاالرجل قد سألنا الصدقة وإنه قد عنَّانا، وإنى قد أتيت أستسلفك، قال: وأيضاً والله لتملنه، قال اتبعناه فلا نحب أن ندعه ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقاً أو وسقين، وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وسقاً أو وسقين، فقال: نعم أرهنوني، قالوا: أي شيء تريد؟ قال أرهنوني نسائكم، قالوا: كيف نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فأرهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكنا نرهنك اللائمة، قال سفيان: يعني السلاح، فواعده أن يأتيه، فجاءه ليلاً ومعه أبو نائلة، وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن فنزل إليه فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة وقال غير عمرو: ورضيعي أبو نائلة، إِن الكريم لو دعي إِلى طعنة بليل لأجاب.

قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين، قيل لسفيان: سماهم عمرو؟ قال: سمى بعضهم، قال عمرو جاءه برجلين، وقال غير عمرو: أبو عبس بن جبر، والحارث بن أوس وعباد بن بشر، قال عمرو: جاء معه برجلين، فقال إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني

استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه، وقال مرج: ثم أشمكم.

فنزل إليه متوشحاً وهوينفح منه ريح الطيب فقال: ما رأيت كاليوم ريحاً – أي أطيب – وقال غير عمرو: قال: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. قال عمرو: فقال: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم، فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم فقتلوه، ثم أتوا رسول الله المناطقة فأخبروه أن .

وقد كان كعب بن الأشرف شاعراً يهودياً، وكان يهجو رسول الله على ، وفي رواية جابر عند الحاكم في الإكليل: فقد آذانا بشعره وقوي المشركين فلما طلب النبي عَيَاتُ له فارساً من الصحابة الكرام فرسان الإسلام، قام إليه محمد بن مسلمة وطين ، واستأذن الني عَيَاتُ في أن يعرض عليه بالكلام، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، فأخبر كعباً أن رسول الله عَيَاتُ «قد عنانا» أي أتعبنا وبلغ منا الجهد، هي تحتمل ما فهمه كعب من أنهم سوف يملون رسول الله عَيَاتُ ، وهي تحتمل أنهم يبذلون في الإسلام ويتحملون المشاق في سبيل الله عز وجل.

وقد روى ابن إسحاق أن النبي عَلَيْ مشى معهم إلى بقيع الغرقد، ثم وجههم فقال: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم. وقد ظهر في قصة قتل كعب توفيق الله عز وجل لمحمد بن مسلمة وصاحبيه، وإنما دفع الصحابة الكرام إلى هذه المواقف الإيمانية شدة محبتهم لرسول الله عَلَيْ ، ومبادرتهم لتنفيذ أوامره.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (391/7) المغازي، ومسلم (161/12 -163) الجهاد والسير، وأبو داود (2751 عون) الجهاد.

وقال ابن اسحاق: رجع كعب بن الأشرف إلى المدينة فشبب بنساء المؤمنين حتى آذاهم فقال رسول الله على كما حدثني عبد الله بن المغيث بن أبي بردة: من لي بابن الأشرف؟ فقال له محمد بن مسلمة أخو بني الأشهل: أنا لك به يا رسول الله، أناأقتله، قال: فافعل إن قصدرت على ذلك<sup>(1)</sup>، وقال حسان بن ثابت يذكر قتل كعب بن الأشرف وسلام بن أبى الحقيق.

يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف فرحا كأسد في عرين معرف فسقوكم حتفاً ببيض ذفف مستصغرين لكل أمرٍ مجحف(2)

لله درٌ عصابة لاقييتهم يسرون بالبيض الخفاف إليكم حتى أتوكم في محل بلادكم مستنصرين لنصر دين نبيهم

3 - موقف أبي بكر وعمر والمقداد وسعد بن معاذ والنبي عندما استشار النبي عندما استشار النبي عندما استشار النبي عندما المحروج إلى بدر:

قال ابن إسحاق في قصة الخروج إلى بدر: وأتاه الخبر عن قريش معلى بمسيرهم ليمنعوا بعيرهم فاستشار الناس، وأخبرهم عن قريش فقال أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم قال المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لما أزاك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسوائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون، لكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك

<sup>(1)</sup> سيرة ابن هشام مع الروض الأنف ( 140/3).

<sup>(2)</sup> سيرة ابن هشام مع الروض الأنف ( 142/3).

من دونه حتى تبلغه، فقال له رسول الله عَلَيْ خيراً ودعا له به، ثم قال رسول الله عَلَيْ : أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم عدد الناس، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، ونمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا، فكان رسول الله عَلَيْ يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم، فلما قال ذلك رسول الله عَلَيْ قال نه سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال:

قال: لقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو إلجق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقناعلى السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، ومانكره أن تلقى بنا عدونا غداً، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقربه عينك فسر بنا على بركة الله.

فسُر رسول الله عَلَيْهُ بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله كأني أنظر إلى مصارع القوم(1).

وإذا قارنت هذا الموقف الإيماني من الصحابة الكرام وقد لاقوا عدوهم على غير ميعاد وقول بني إسرائيل لموسى عَلَيْكُم عندما دعاهم

<sup>(1)</sup> سيرة ابن هشام مع الروض الأنف ( 33/3-34) ط. مكتبة الكليات الأزهرية.

إلى دخول الأرض المقدسة فقالوا: ﴿ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنَ نَدْ الْمَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة:24] يظهر لك فضل الصحابة الكرام على أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد قال الله عز وجل: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران:110]، وإن كانت الآية عامة في الأمة، إلا أن الصحابة الكرام هم المشافهون بهذا الخطاب، ولا شك في أن الآية عامة، ولا شك كذلك في أن الصحابة الكرام هم خير هذا الخير وقد قال عمر ضائحي: نزلت فينا.

وهذه المواقف الإيمانية التي يوفق لها الصحابة الكرام ليس لها مثيل في أجيال الأمة، ولا شك في أن الدافع لها قوة الإيمان ومحبة الرحمن، واتباع شرع النبي عَيَّكُ سائر الأمم في الأحوال الإيمانية والعلم النافع والعمل الصالح، وفاق الصحابة سائر الأمة، فرضي الله عنهم وأرضاهم.

4 - موقف الصحابة الكرام وخروجهم إلى حمراء الأسد استجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله عَلَيْكُم :

لما عاد النبي عَلِي من أحد وقد قتل من الصحابة واليم سبعين، وجرح من جرح منهم، وأشيع بين الصحابة الكرام أن رسول الله عَلِي قد قتل فأثابهم الله عز وجل غما بغم، وعاد الصحابة الكرام واليم إلى المدينة بعد أن دفنوا الشهداء الكرام في مصارعهم ونَما إلى علم النبي عَلَي أن أبا سفيان بن حرب يفكر في أن يعود إلى المدينة من أجل أن يستأصل شأفة المسلمين ويبيد خضراءهم، فندب النبي عَلَي الصحابة للخروج واشترط أن لا يخرج معه إلامن خرج بالأمس.

فخرج الصحابة وَ وَ استجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله عَلَيْ على ما بهم من جراح، ومن حزن على القتلى تعظيماً لأمر الله عز وجل وأمر رسوله عَلَيْ ، وسجل الله عز وجل لهم هذا الموقف الإيماني في كتابه الخالد فقال تعالى: ﴿ الله عز وجل لهم هذا الموقف الإيماني في كتابه الخالد فقال تعالى: ﴿ الله يَ الله عَز وَجل لهم الله وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْد مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ للهُ يَنْ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ( الله وَالدَّينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبَنَا الله وَنعْمَ الْوَكِيلُ ( الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله والله والله

[ آل عمران :172-174 ]

<sup>(1)</sup> سيرة ابن هشام مع الروض الأنف ( 173/3-174).

*= مواقع إيماني*ة *=* 

د- استجابة الصحابة الكرام لنداء العباس بأمر رسول الله عَلَيْكُ يوم حنين حتى تم للمسمين النصر.

عن كثير بن عباس بن عبد المطلب قال: قال عباس: شهدت مع رسول الله عَلِي يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله عَلَيْكُ فلم نفارقه، ورسول الله عَلِيُّ على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي، فلما التقى المسلمون والكفار، ولي المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله عَيْنَ يركض بغلته قبل الكفار، قال العباس: ومنا آخد بلجام بغلة رسول الله عَيْنَة أكفها إرادة أن لا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله عَلِيَّة، فقال رسول الله عَلِيَّة: أي عباس ناد أصحاب الشجرة  $^{(1)}$ : فقال عباس: - وكان رجلاً صيتاً فقلت بأعلى صوتى: أين أصحاب الشجرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفار، والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصاريا معشر الأنصار، قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج، فنظر رسول الله عَيْكُ وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال رسول الله عَلَيْكَة: هذا حين حمي الوطيس، قال: ثم أخذ رسول الله عَلَيْهُ حَصَياتٍ فرمي بهن وجوه الكفار ثم قال: انهزموا ورب محمد.

<sup>(1)</sup> أي أصحاب بيعة الرضوان تحت الشجرة بالحديبية وكانوا أربع عشرة مائة، وبايعوا على الموت، وعلم الله ما في قلوبهم من الإيمان والصدق فرضي عنهم، وقد صح عنه على ألله أنه قال: لا يدخل النار أحد " بايع تحت الشجرة.

قال: فذهبت أنظر، فإذا القتال على هيئته فيما أرى، قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فمازلت أرى حَدَّهم كليلاً وأمرهم مدبراً. (1). وكانت غزوة حنين مع قبيلة هوازن ومن معها، وكانت بعد فتح مكة وكانوا رماة، وكان بالمسلمين كثرة، فقال بعضهم: لن نهزم اليوم من قلة، فوكلوا إلى هذه الكلمة وقد خرج ناس منهم حُسَّرٌ، وكانت هوازن رماة فرموهم برشق من نبل، فولى الصحابة مدبرين، فأمر النبي عن العباس أن ينادي على أصحاب الشجرة، فقالوا: يالبيك يالبيك، عَلَيْ العباس أن ينادي على أصحاب الشجرة، فقالوا: يالبيك يالبيك، وهم يسرعون تلبية نداء منادي رسول الله عَلِي فساق الله عز وجل لهم النصر، وفازوا بغنائم القوم، وانهزمت هوازن وفر بعضهم إلى الطائف، وبعضهم إلى نخلة وإلى أوطاس، فرضي الله عن الصحابة الكرام ونفعنا بهذه المواقف الإيمانية في الإستجابة لأمر رسول الله عَلِيَة.

### 6 - موقف امرأة من الأنصار خطبها رسول الله عَلَيْكُ لجليبيب وَطِيْنِين :

عن أنس ولي الله عنه النبي عَلَي على جليبيب ولي المرأة من الأنصار إلى أبيها، فقال: حتى أستأمر أمها، فقال عَلَي نعم إذاً، قال: فانطلق الرجل إلى امرأته، فذكر ذلك لها، فأبت أشد الإباء فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله عَلَي أمره؟ إن كان رضيه لكم فأنكحوه، قال: فكأنها جلت عن أبويها، وقالا: صدقت، فذهب أبوها إلى رسول الله عَلَي فقال: إن كنت رضيته فقد رضيناه، قال عَلَي فإني قد رضيته قال: فزوجها، ثم ذهب مع النبي عَلَي غزاة فقتل، ورؤي قد رضيته قال: فزوجها، ثم ذهب مع النبي عَلَي غزاة فقتل، ورؤي

<sup>(1)</sup> رواه مسلم ( 113/12-117) الجهاد والسير.

*— مواقعن إيم*انية *=* 

حوله ناس من المشركين قد قتلهم، قال أنس: فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت في المدينة.

وفي رواية: فمن كان في الأنصار أيمٌ أنفق منها1 .

وقال ابن الأثير: جُليبيب بضم الجيم على وزن قنيديد، وهو أنصاري له ذكر في حديث أبي برزة الأسلمي، في إنكاح رسول الله عَلَيْ ابنة رجل من الأنصار، وكان قصيراً دميماً، فكأن الأنصاري أبا الجارية وامرأته كرها ذلك فسمعت الجارية بما أراد رسول الله عَلَيْ فتلت قول الله: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنة إِذَا قَضَى اللّه وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِم ﴾ [الأحزاب: 36] وقالت: رضيت وسلمت لما يرضى به رسول الله عَلَيْ ، فدعا لها رسول الله عَلَيْ وقال: اللهم اصبب عليها الخير صباً ولا تجعل عيشها كداً، فكانت من أكثر الأنصار نفقة ومالاً 20.

فهذا موقف إيماني في حب رسول الله عَلَيْ والتسليم لأمره والرضا به، وبطل هذا الموقف امرأة من الأنصار، رضيت باختيار رسول الله عَلِيّة ، وأنكرت على أبويها عدم الرضا باختياره عَلِيّة ، وقد كان جليبيب قصيراً دميماً، ولكن الله عز وجل لا ينظر إلى صور العباد، ولكنه ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم.

وقد كان جليبيب جديراً بهذه الأنصارية صاحبة الموقف الإيماني، فقد ورد كذلك موقف إيماني في البذل والتضحية، فعن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله عَيْنَ كان في مغزى له، فلما فرغ من القتال:

<sup>(1)</sup> محاسن التأويل ( 262/13) والحديث رواه أحمد.

<sup>(2)</sup> أسد الغابة لابن الأثير الجزري (348/1) ط. الشعب، وانظر: الإصابة لابن حجر (253/1).

قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد والله فلاناً وفلاناً، قال: لكني أفقد جليبيباً، فوجده عند سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فأتى النبي عَلَيْ فأخبر. فقال: قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه. حتى قالها مرتين أو ثلاثاً، ثم قال بذراعيه فبسطهما فوضع على ذراعي النبي عَلَيْ حتى حفر له، فما كان له سرير إلا ذراعي رسول الله عَلَيْ حتى دفن وما ذكر غسلاً!).

وكان اللائق بقصة جليبيب المواقف الإيمانية في البذل والتضحية، ولكن آثرنا ذكرها هنا تبعاً لقصة زوجته الأنصارية، حتى يلتئم شمل القصة، والله الموفق للطاعات، والهادي لأعلى الدرجات.

7 - إنفاذ أبي بكر الصديق وَ وَاقِيْ جيش أسامة تعظيماً لأمر رسول الله عَلَيْ . وقد أشار بعض الصحابة منهم عمر وَ وَقِيْ بعدم إنفاذه لارتداد من ارتد من العرب.

قال ابن كثير رحمه الله على تنفيذ جيش أسامة بن زيد، الذين كانوا قد أمرهم رسول الله على بالمسير إلى تخوم البلقاء من الشام، حيث قتل زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة، فيغيروا على تلك الأراضي، فخرجوا إلى الجرف، فخيموا بها، وكان بينهم عمر بن الخطاب، ويقال: وأبو بكر الصديق، فاستثناه رسول الله على منهم للصلاة، فلما ثقل رسول الله على أقاموا هنالك، فلما مات عظم الخطب، واشتد الحال، ونجم النفاق بالمدينة، وارتد من ارتد من أحياء

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (2472) فضائل الصحابة، وقوله : هذا مني وأنا منه قال النووي : معناه المبالغة في اتحاد طريقتهما واتفاقهما في طاعة الله تعالى .

العرب حول المدينة، وامتنع آخرون من أداء الزكاة إلى الصديق، ولم يبق للجمعة مقام في بلد سوى مكة والمدينة، وكانت جوثيا من البحرين أول قرية أقامت الجمعة بعد رجوع الناس إلى الحق كما في صحيح البخاري عن ابن عباس، وقد كانت ثقيف بالطائف ثبتوا على الإسلام، ولم يفروا ولا ارتدوا، والمقصود أنه لما وقعت هذه الأمور أشار كثير من الناس على الصديق أن لا ينفذ جيش أسامة، لاحتياجه إليه فيما هو أهم، لأن ما جهز بسببه في حال السلامة، كان من جملة من أشار بدلك عمر بن الخطاب، فامتنع الصديق من ذلك، وأبي أشد الإِباء إِلا أن ينفذ جيش أسامة، وقال: والله لا أحلُ عقدة عقدها رسول الله الله الله الله عن من حول المدينة ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزن جيش أسامة، وأمر الحرس يكونون حول المدينة، فكان خروجه في ذلك الوقت من أكبر المصالح والحالة تلك، فساروا لا يمرون بحي من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم، وقالوا: ما خرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة شديدة، فقاموا أربعين يوما ويقال: سبعين يوما، ثم أتوا سالمين غانمين ثم رجعوا فجهزهم حينئذ مع الأحياء الذين أخرجهم لقتال المرتدة ومانعي الزكاة 11 .

فه ذا موقف إيماني من الصديق أبو بكر، وكان أعلم الصحابة بمقاصد رسول الله على ، وأكثرهم تعظيماً لأمره، وقد ظن كثير من الصحابة منهم عمر والله على أن عدم إنفاذ جيش أسامة إلى شمال الجزيرة هو الأفضل حتى يتفرغوا لقتال المرتدة، ولكن الصديق أبى أن يفك عقدة عقدها رسول الله على ، وكان من بركة تعظيمه لأمر رسول الله

<sup>(1)</sup> البداية والساية ( 343/٢) لابن كثير، ط. دار الفكر.

عَلِيلَةً أَنْ تَم مَا قصده أبو بكر، وكذا أرهب جيش أسامة قبائل العرب، فعاد كثير منهم إلى الإسلام.

وهكذا التسليم لأمر النبي عَلَيْ وتعظيم سنته هو البركة والخير للمسلمين، وإن كانت العقول التي تقيس المصالح والمفاسد ترى غير ذلك، حتى صارت مصلحة الدعوة صنماً يعبد من دون الله، فيتهاون الناس في اتباع السنة وتعظيم ما عظمه الشرع، بدعوى مصلحة الدعوة، وأي مصلحة في خلاف سنة رسول الله عَلَيْ وقد قال الله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

8 - تفضيل عمر بن الخطاب ضِ الله بن عمر الله على ولده عبد الله بن عمر الحب رسول الله عَلَيْكَ لأسامة وأبيه:

فهذا موقف إيماني من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَلَيْقِيهُ يظهر فيه شدة محبة الصحابة الكرام لرسول الله عَلِيَة، وإيشار من هو أحب إلى رسول الله عَلِيّة.

<sup>(1)</sup> رواه الحاكم (559/3) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

الباب الثاني في العفة والإستحفاف



#### أ - خطر فتنة النساء

لا شك في أن الأمة الإسلامية مستهدفة بالخططات الصهيونية، الصليبية، ومن أعظم أسلحتهم في تدمير أمة الإسلام سلاح المرأة.

كما قال بعض أثمة الكفر: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حب المادة والشهوات. وساعدهم على ذلك جهل المسلمين بربهم عز وجل وبدينهم، وكذا الحكومات العلمانية التي ابتليت بها الشعوب المسلمة، التي تحاول مقاومة الصحوة الإسلامية بتيارات من الإباحية والسفور والتبرج والفجور.

والعجيب الغريب أن الغرب الكافر يطلق إلى الفضاء الأقمار الصناعية التي تبث الإلحاد والإباحية، والمسلمون يتسابقون في شراء الأطباق التي تستقبل هذا البث المباشر، الذي يخدش الحياء، ويقتل الغيرة، ويقضى على البقية الباقية من الإسلام.

وقد أشار القرآن الكريم إلى خطر الفتنة بالمرأة، وقدم شهوة النساء على بقية الشهوات، فقال عز وجل: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشُهُوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَعَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ وَالْبَعْنَامُ وَاللَّهُ عندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾ [آل عمران:11]

وبين النبي على خطر فتنة النساء قبل أربعة عشر قرناً من الزمان فقال عند إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أن .

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (55/17) الرقاق.

وقال عَلَيْكُ : ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء (1) وقال عَلَيْكُ : المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان (2).

ولما كانت فتنة النساء من أشد الفتن، وشهوة النساء أقوى الشهوات، كان علاج القرآن لهذه الفتنة من أبدع العلاجات، وتقم شهوة النساء وضبطها من أحكم التدابير، فالإسلام يسد كل الدرائع ويغلق كل الأبواب التي يمكن أن يدخل منها الشرعلى المسلم فيقع في الفاحشة، أو يفتتن بالمرأة، فقد حرم الشرع الزنا، وسد كل الطرق الموصلة إليه.

فحرم النظر إلى الأجنبية، والخلوة بها، والدخول عليها، ومصافحتها، وألزم المرأة بالحجاب الشرعي، ومنعها من أن تخرج متطيبة، متعطرة، ومنعها من الخضوع بالقول، فجعل بين المؤمن وبين الفاحشة أسواراً عظيمة، وأبواباً منيعة، فإذا التزم المسلم بشرع الله عز وجل ووقف عند حدوده فهو في حصن حصين، ومنزل أمين، ومهما تهاون في حدود الله عز وجل، تهاوت تلك الحصون، ودخل عليه الشر.

قال الشيخ محمد بن إسماعيل: والآن نستطيع أن نجزم بحقيقة لا مراء فيها، وهي أنك إذا وقفت على جريمة فيها نُهش العرضُ، وذبح العفافُ، وأهدر الشرف، ثم فتشت عن الخيوط الأولى التي نسجت هذه الجريمة وسهلت سبيلها، فإنك حتماً ستجد أن هناك ثغرة

<sup>(1)</sup> رواه البخاري ( 137/9 ) النكاح، ومسلم ( 54/17 ) الرقاق.

<sup>(2)</sup> رواه الترمذي ( 1173) الرضاع وقال: حسن غريب، وصححه الألباني في الإرواء رقم ( 273) . .

*— مواقعن إيم*انية *=* 

حصلت في الأسلاك الشائكة التي وضعتها الشريعة الإسلامية بين الرجال والنساء، ومن خلال هذه الثغرة دخل الشيطان، وصدق الله العظيم: ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا ﴿ (٢) يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ (١) [النساء:27–28]

<sup>(1)</sup> عودة الحجاب الجزء الثالث لمحمد أحمد بن إسماعيل (59 - 60)، وانظر الفصل الثاني من الكتاب بعنوان «احتياطات الإسلام لسد ذرائع الفتنة بالمرأة» الطبعة الرابعة.

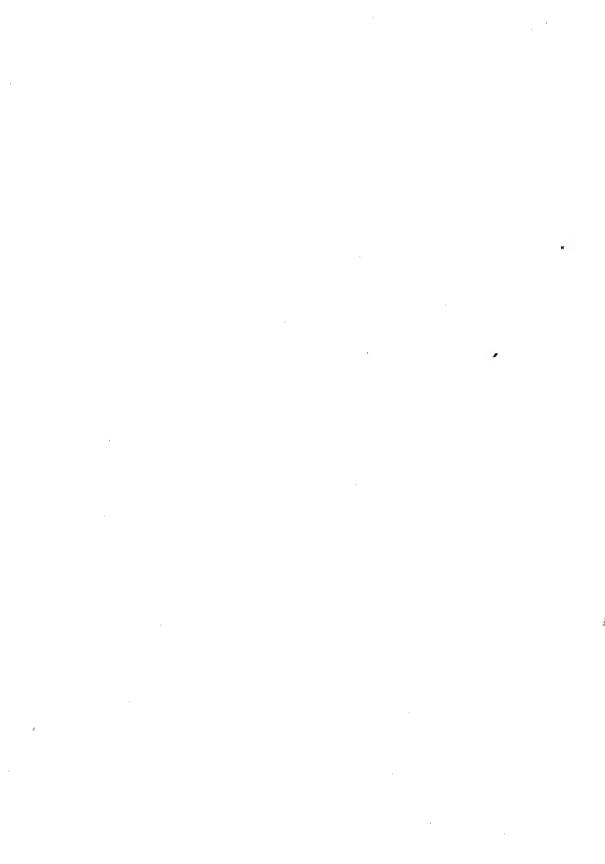

#### ب - معنى العفة والاستعفاف

قال ابن منظور: العفة: الكف عمَّا لا يحل ويجمل.

عف عن المحارم والأطماع الدنية يعف عفةً فهو عفيف وعف أي كف، وتعفف واستعفف وأعفه الله، وفي التنزيل: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا ﴾ [النور:33] فسره ثعلب فقال: ليضبط نفسه بمثل الصوم فإنه وجاء.

وفي الحديث: ومن يستعفف يعفه الله (1).

الاستعفاف: طلب العفاف، وهو االكف عن الحرام والسؤال من الناس، أي من طلب العفة وتكلفها أعطاه الله إياها.

وقيل: الاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشيء (2). والعفة خلق إيماني رفيع زينة للرجل المسلم والمرأة المسلمة في الدنيا والآخرة، يحفظان به إيمانهما، ويضمنان به استقامتهما، ويستجلبان به رضى ربهما، ويعتصمان به من معاصيه وسخطه ويحفظان به شبابهما وصحتهما (3).

وقال ابن القيم رحمه الله إن للعفة لذة أعظم من لذة قضاء الوطر، لكنها لذة يتقدمها ألم حبس النفس، ثم تعقبها اللذة، أما قضاء الوطر فبالضد من ذلك.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري ( 392/3) الزكاة عن أبي سعيد الخدري، ومسلم ( 1053) الزكاة.

<sup>(2)</sup> لسان العرب ( 3015/5) دار المعارف.

<sup>(3)</sup> العفة ومنهج الاستعفاف (باختصار) ليحيى بن سليمان العقيلي (96) دار الوفاء.

ولم يزل الناس يفتخرون بالعفة قديماً وحديثاً

إِذَا مَا هَمَمْنَا صَدَّنَا وَازِعُ التُّقي

فَولَّى عَلَى أَعْقَابِهِ الهَمُّ خَاسِئا

وإني لمشتاق إلى كل غاية من الجُد يَكْبُو دُونَهَا الْمُتَطَاوِلُ مَن الجُد يَكْبُو دُونَهَا الْمُتَطَاوِلُ بَذُولٌ لِمَالِي حِين يبخَلُ ذُو النَّهى عَفِيفٌ عَنِ الفَحْشَاءِ قَرْمٌ حُلاَحِلُ عَفِيفٌ عَنِ الفَحْشَاءِ قَرْمٌ حُلاَحِلُ

وقال تسبري كُمْ قَدْ خَلَوْتُ بِمَنْ أَهْوى فَيَمْنَعُنِي مِنْه الْحَيَاءُ وَخَوْفُ الله والحَذَرُ (1)

<sup>(1)</sup> باختصار من روضة المحبين (344-347)، والقرم: السيد المعظم، والحلاحل: السيد في عشيرته والشجاع الركين في مجلسه.

#### ج - فضل العفة والاستعفاف

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ قال تعالى: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ اللَّهِ مِن فَضْلِهِ ﴾

قال الزمخشري: ﴿ وَلَيْسَعْفِفِ ﴾ وليجتهد في العفة وظلف النفس (1) كأن المستعف طالب من نفسه العفاف وحاملها عليه ﴿ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا ﴾ أي استطاعة تزوج، ويجوز أن يراد بالنكاح ما ينكح به من المسال ﴿ حَتَّىٰ يُعْنِيهُمُ اللّهُ مِن فَصْلِهِ ﴾ ترجية للمستعفين، وتقدمة وعد بالتفضل عليهم بالغني، ليكون انتظار ذلك وتأميله لطفاً لهم في استعفافهم، وربطاً على قلوبهم، وليظهر بذلك أن فضله أولى بالأعفاء وأدنى من الصلحاء، وما أحسن ما رتب هذه الأوامر حيث أمر أولاً بما يعصم من الفتنة، ويبعد من مواقعة المعصية، وهو غض البصر، ثم بالنكاح الذي يحصن به الدين، ويقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام، عمد العجز عن النفس الأمارة بالسوء، وعزفها عن الطموح إلى الشهوة عند العجز عن النكاح إلى أن يرزق القدرة عليه (2).

وقال ابن عطية: (استعفف) وزنه استفعل، ومعناه: طلب أن يكون عفيفاً، فأمر الله تعالى في هذه الآية كل من يتعذر عليه النكاح ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعفف، ثم لما كان أغلب الموانع على النكاح عدم المال، وعد بالإغناء من فضله، فعلى هذا التأويل يعلم الأمر بالاستعفاف كل من تعذر عليه النكاح بأي وجه تعذر (3).

<sup>(1)</sup> ظلف النفس أي منعها.

<sup>(2)</sup> الكشاف ( 238,237/3) للزمخشري ط. دار الريان للتراث.

<sup>(3)</sup> المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (498/10) ط. قطر.

*— مواقعن إيمانية* —

وقال تعالى: ﴿ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور:60] والآية الكريمة في حكم الجلباب للقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فبعد أن رخص الله عز وجل لهن وضع الجلباب الذي يكون فوق الدرع والخمار، قال عز وجل: ﴿ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ﴾.

قال القاسمي: أي من وضع تلك الثياب ﴿ خَيْرٌ لَّهُنَّ ﴾ لأنه أبلغ في الحياء، وأبعد من التهمة والمظنة، ولذا يلزمهن عند المظنة ألا يضعن ذلك كما يلزم مثله في الشابة (1).

والعبرة كما قال العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية دالة على فضل الاستعفاف وهو ما يوصل إلى العفة أو يحافظ عليها، كمما أتت الآيات القرآنية المباركة تحض على العفة وتدفع إلى الاستعفاف، دون التصريح بلفظ العفة والاستعفاف.

فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُو جَهُمْ فَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ آ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَكُ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فَرُوجَهُنَ . ﴾ [النور: 30–31] فغض البصر استعفاف، لأن غضه وسيلة إلى حفظ الفرج والعفة، فالعين رائد القلب كما قال بعضهم: ألمَ ثَرَ أَنَّ العَسِيْنَ للْقَلْب رَائد القلب كما قال بعضهم ألمَ ثَرَ أَنَّ العَسِيْنَ للْقَلْب رَائد القلب كما قال بعضهم ألمَ ثَرَ أَنَّ العَسِيْنَ للْقَلْب رَائد القلب كما قال بعضهم ألمَ ثَرَ أَنَّ العَسِيْنَ للْقَلْب رَائد القلب كما قال بعضهم ألمَ مُن اللَّهُ الْعَلْمُ الْقَلْب رَائد القلب كما قال بعضهم ألمَ فَرَائِهُ الْعَلْمُ الْقَلْبِ رَائد القلب كما قال بعضهم المُنْ الْعَلْمُ الْقَلْبِ وَالْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُنْ الْعُلْمُ الْمُنْ الْعَلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْعَلْمُ الْمُنْ الْعُلْمُ الْمُنْ الْعَلْمُ الْمُنْ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُنْ الْعُلْمُ الْمُؤْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْع

فَمَا تَأْلُف العَيْنَان فَالقلِّبُ آلفُ

فإطلاق البصر ذريعة إلى الوقوع في الفاحشة، لذا أمر الله عز وجل بغضه من باب تحريم الوسائل إلى المحرم، وما حُرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، فأباح الشرع للخاطب أن ينظر إلى من أراد أن

<sup>( 1 )</sup> محاسن التأويل ( 234/12 ) .

يخطبها كما قال النبي عَلِي انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما (1). وكذا إذا احتيج إلى ذلك للتطبب والشهادة، وذلك بالضوابط الشرعية، وقد نفر النبي عَلِي من إطلاق البصر، وسمى إطلاقه زنا العينين فقال: عَلِي : كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة: العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه (2).

وعن جرير بن عبد الله وطين قال: سألت رسول الله عليه عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك(3).

قال النووي: ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أثم لهذا الحديث، فإن رسول الله عليه، وبن استدام النظر أثم لهذا الحديث، فأن رسول الله عليه أمره بصرف بصره، مع قوله تعالى: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾ (4)

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي (1087) النكاح، والنسائي (69/6-70)، وابن ماجه (1865) النكاح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وصححه الألباني.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (26/11) الاستئذان، ومسلم (206,205/16) القدر، وأبو داؤد (2139) النكاح، وأحمد (276/2).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (41/139) الأدب، والترمذي (229/10 عارضة) الأدب، والدارمي (278/2) الاستئذان، وأحمد (361,358/4).

<sup>(4)</sup> شرح النووي على صحيح مسلم هامش ( 139/14 ).

#### وقد ذكر العلماء لغض البصر فوائد:

- منها أنه امتثال لأمر الله تبارك وتعالى، وما سعد من سعد إلا بامتثال أوامره، وما شقي من شقي إلا بتضييع أوامره.
- ومنها أنه يورث القلب أُنْساً بالله عز وجل، وجمعية عليه، وإطلاقه يشتت القلب ويبعده عن الله عز وجل.
  - ومنها أنه يقوي القلب ويفرحه، وإطلاقه يضعف القلب ويحزنه.
- ومنها أنه يكسب القلب نوراً وإشراقاً، وإذا استنار القلب أقبلت عليه وفود الخيرات من كل جانب، ولذا ذكر الله عز وجل بعد قوله: ﴿ قُلُ لِلْمُؤْمِدِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ [النور:30] ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ ﴾ [النور:35] أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه.
- ومنها أنه يفتح للعبد باب العلم، ويسهل عليه اسبابه، فإذا استنار القلب ظهرت فيه حقائق الأشياء وطبعت صور المعلومات.
- ومنها أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب، وإطلاق البصر يسمح بدخول الشيطان إلى القلب فينزين صورة المنظور إليه، ويجعله صنماً يعكف عليه القلب، ويلقي على القلب حطب المعاصى، ويوقد نار الشهوة.
- ومنها أنه يفرغ القلب للتفكر والعبادة، وإطلاقه يوقع في الغفلة واتباع الهوى، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ واتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾

- ومنها أن الناظر يرمي بسهام غرضها قلبه كما قال بعضهم: يَا رَامياً بسهام اللَّحْظ مُجْتَهداً

أَنْتَ القَتيلُ بِمَا تَرْمِي فَلاَ تُصِبِ وَبِاعُتُ الطَّرْف يَرتادُ الشِّفاء لَه

طَوِّقْهُ إِنَّهُ يِأْتِيكَ بِالْعَطَبِ

- ومنها أن من خالف أمر الله عز وجل، وأطلق بصره أورثه ذلك الحسرات والزفرات كما قال بعضهم:

وكُنْتَ متى أَطْلَقْتَ طَرْفَك رائداً

لقَلْبِكَ يَوْمَا أَتْبَعَتْكَ الْمَنَاظِرُ الْفَاظِرُ رَأَيْتَ الذي لا كلُّهُ آنْتَ قَادرُ

عَلَيه ولا عَنْ بَعْضه أَنْتَ صَابِرُ

- ومنها أن غض البصر يسبب إطلاق نور البصيرة، ويورث العبد الفراسة كما قال شاه بن شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة، وباطنه بدوام المراقبة، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشهوات، واعتاد الحلال لا تخطئ فراسته. وكان شاه هذا لا تخطئ له فراسة.
- ومنها أن غض البصر أمان من الوقوع في أسر الشهوة، ومتى أسرت الشهوة والهوى القلب تمكن منه عدوه، وسامه سوء العذب، وصار: كَعُصْفورة في كَفِّ طَفْل يَسُومها حياً

ضَ ٱلرَّدى والطِّفْل يَلْهُو وَيلْعبُ

- ومنها أن غض البصر أمان من الوقوع في سكرة العشق، فالنظرة كأس من خمر، والعشق هو سكر ذلك الخمر، وسكران العشق قلما يفيق إلا وهو في عسكر الأموات نادماً بين الخاسرين.

والعشق داء بلا عوض كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وطلي المؤمنين علي بن أبي طالب وطليني : وَمَا في الأرض أشْقَى منْ مُحب

وإِن وجَد الهوى حُلْوَ المذاق

تَراهُ بَاكِياً في كُلِّ حَالِ

مَخافَةَ فُرْقَة أو لاشتياق

فيبكي إِنَ نأوا شوقاً إِلَيْهِمْ

ويَبكي إِن دَنُواْ حَلْدَرَ الفُلِرَاقِ

فَتسخنُ عَينُهُ عند التَّلاقي

وتسخن عَيْنه عِنْدَ الفُراق

ومن الآيات التي تحض على العفة وتمدح أهلها قوله تعالى في سورة المؤمنون ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ إلى قوله عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾ إلى قوله عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلَا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون: 1-7]

وكذا قوله عز وجل في سورة المعارج: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَكَذَا قُولُهُ عَزُ مَلُومِينَ ﴾ [المعارج: 29-30] وكذا الآيات الكريمات التي تحض على الحجاب، فإنها تحض على العفة والطهارة، وزكاة النفس وزكاة المجتمع، كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَنَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَنْكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب:53]

وقـوله عـز وجُل: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلَ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ﴾ [ الأحزاب:59]

وقسوله تعسالي: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾

[النور:31]

وكذا الآيات التي تحض على الزواج كقوله تعالى: ﴿ وَأَنكِحُوا الأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴾ [النور:32]، فإن الزواج كما قال عَيَالِكُ : أغض للبصر وأحصن للفرج(1).

والشرع كله طهارة وعفة وصيانة للقلب والجوارح، ومن سلم نفسه للشرع المتين تولى الشرع تطهيره وتنظيفه وحمايته ورعايته، فليس على المسلم إلا أن يكون بين يدي الشارع كالميت بين يدي الغاسل، فالإسلام يحرم على المسلم النظر المحرم، والخلوة بالأجنبية، ومصافحتها، والدخول عليها، والسفر بها، بل يحرم على المرأة أن تصف أختها المسلمة لزوجها فيصير كأنه يعاينها خشية أن يتعلق بها قلبه.

فبين المسلم الملتزم بشرع الله عز وجل وبين الفاحشة أبواب كثيرة، حتى يكون المسلم بعيداً عن معصية الله عز وجل، فهو لا يبتعد عن الفاحشة الكبرى وحدها، ولكنه يبتعد عن كل سبب يُقرب إلى الفاحشة، أو يجعل المؤمن عرضة للوقوع في الكبائر التي توجب سخط الله عز وجل وعقوبته، كما قال تعالى: ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾

<sup>(1)</sup> رواه البخاري ( 8/9 ) النكاح، ومسلم ( 245/-245) النكاح.

فالنظرة محرمة، ومصافحة الأجنبية والخلوة بها، والسفر معها كل ذلك يقرب إلى الزنا، ولم يقل عز وجل: لا تزنوا ولكن قال: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ﴾(1)، فحرم الله عز وجل الزنا، وسد الذرائع الموصلة إليه بتحريم النظر، والخلوة، والسفر بالأجنبية، كما حرم على المرأة التبرج ومخالطة الرجال والخروج متطيبة والخضوع بالقول.

#### أما أدلة السنة على فضل العفة والاستعفاف:

- فمن ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي عَلَيْكُ قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجلٌ قلبُه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه (2).

ومًا نلت منها مُحرماً غَير أنَّني أَقبَل بَسَّاماً من الثغر أَفْلج الله وألله من الثغر أَفْلج الله والله والله والله على النفوس تحرجاً والشم فلله النفوس الله النفوس الله والله الله والله والله الله والله والله

ولا شك أن هذا منكر من القول، وكأن الله عز وجل ما حرم إلا الزنا، فأين تحريم الخلوة، والنظرة، فضلاً عن التقبيل وغيره ؟! غفر الله لشيخ الإسلام ابن القيم، وهو المعروف بالعبادة والورع، ونحسبه من المتقين، فشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا منه، كما علمنا الإمام ابن القيم رحمه الله فكان عليه رحمة الله أن ينزه كتابه عن هذه الترهات، وإذا ذكرها فللتحذير منها. والله الموفق.

<sup>(1)</sup> ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» في باب عفاف المحبين مع أحبائهم أمثلة من هذا العفاف وكلها أو جلها فيه التنزه عن الفاحشة الكبرى وهي الزنا، وليس فيها التنزه عن النظر المحرم والخلوة المحرمة كما نقل قول كثير عزة:

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (168/2) الأذان، ومسلم (رقم1031) الزكاة.

فمن هؤلاء السبعة الذين يسعدون بظل عرش الرحمن يوم القيامة، والناس في حر الموقف، وقد اقتربت الشمس من رؤوس العباد فكانت على قدر ميل أو ميلين: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله.

<sup>(1)</sup> شرح النووي على صحيح مسلم ( 171/7 ).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري ( 392/3) الزكاة، مسلم ( 1053) الزكاة.

وقال النووي: وفي هذا الحديث الحث على التعفف والقناعة، والصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا(1).

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فمن طلب العفة وحرص عليها، وأخذ بالأسباب الموصلة إليها فإن الله عز وجل يرزقه العفة ويسهل له أسبابها، وقد قال النبي عَلَيْكُ : ومن يتحر الخير يعطه، ومن يتوق الشر يوقه (2).

وعن عبد الله بن عمر وطي قال: سمعت رسول الله على يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً، فنأى بي في طلب شيء يوماً فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً أو مالاً، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من الصخرة، فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج منه.

قال النبي عَلَيْكُ : وقال الآخر : اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها، فامتنعت مني، حتى ألَّمت بها سنة من

<sup>(1)</sup> هامش صحيح مسلم بشرح النووي ( 205/7).

<sup>2)</sup> رواه الخطيب في تاريخ بغداد ( 127/9)، وحسنه الألباني في الصحيحة رقم ( 342).

السنين فجاءتني، فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت، حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أُحِل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إليّ، وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيون الخروج منها.

قال النبي عَلِيهِ: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء، فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فشمرت أجره حتى كثرت منها الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدِّ إلي أجري، فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم، والرقيق.

فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاً، اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون (1).

قال الألباني رحمه الله: وتوسل الثاني بعفته من الزنا بابنة عمه التي أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء بعدما قدر عليها، واستسلمت له مكرهة بسبب الجوع والحاجة، ولكنها ذكرته بالله عز وجل فتذكر قلبه، وخشعت جوارحه، وتركها والمال الذي أعطاها(2).

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (525-525) الإجازة:

وقوله : « لا أغبق » هو من الغبوق ، وهو شرب العشي.

<sup>(2)</sup> التوسل أنواعه وأحكامه (35) ط. دار العلم ببنها.

وشبيه بهذه القصة قصة الكفل التي رواها الترمذي في جامعه:
عن ابن عمر قال: سمعت النبي عَلَيْكَ يحدث حديثاً لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين – حتى عد سبع مرات – ولكني سمعته أكثر من ذلك، سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال: ما يبكيك أكرهتُك؟ قالت: لا، ولكنه عملٌ ما عملته قط، وما حملني عليه إلا الحاجة، فقال: تفعلين أنت هذا وما فعلته! اذهبي فهي لك، وقال: لا والله لا أعصي الله بعدها أبداً، فمات من ليلته فأصبح مكتوباً على بابه: أن الله قد غفر للكفل (1).

وعن أبي هريرة وطي قال: قال رسول الله علي الله على الله عونهم: الناكح الذي يريد العفاف، والمكاتب الذي يريد الأداء – أي العبد الذي يريد أن يحرر رقبته ببذل مقدار من المال يكاتب عليه سيده – والغازي في سبيل الله (2).

قال الأستاذ حسين سليم أسد: لقد ذكر رسول الله عَلَيْكُ ما يحتاج إليه المؤمن من العفة: من عفة الفرج، وتخليص الرقبة، وبراءة الذمة، وإعلاء كلمة الله، وأخبر أن هذه الواجبات لا تتم إلا بالمال، ولذا قال سعيد بن

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي (2627) القيامة، وقال: هذا حديث حسن، وقد رواه شيبان وغير واحد عن الاعمش نحو هذا، ورفعوه، ورواه بعضهم عن الاعمش ولم يرفعه، ورواه الحاكم (452-255) وصححه ووافقه الذهبي، لكن ضعفه الالباني في ضعيف سنن الترمذي رقم (448).

<sup>(2)</sup> رواه أحـمـد (437,251/2)، والنسائي (61/6) النكاح، والترمـذي (1655) فضائل الجهاد وابن ماجه (2518) العتق، وحسنه الألباني في غاية المرام رقم (210).

المسيب: لا خير فيمن لا يحب المال، يعبد به ربه، يؤدي به أمانته، ويصون به نفسه، ويستغنى به عن الخلق.

وقبل كل هذا وبعده لابد من عون الله تعالى ذي الإِرادة التي لا ترد والقدرة التي لا تحد، ورحم الله من قال:

إِذَا لَمْ يَكُن عُونٌ مِن الله للفتي

فأول ما يَجْني عَليه اجتهاده (1)

وقال عَلِيهُ : من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة (2).

وعن أبي أمامة أن فتى من الأنصار أتى النبي عَلَيْكُ فقال: يا رسول الله إئذن لي بالرنا! فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه! فقال: إدنه، فدنا منه قريباً قال: فجلس، قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم، قال أفتحبه لأخواتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لأخواتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لغماتهم، قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم، قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا يحبونه فوضع فذاك، قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم، قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء.

<sup>(1)</sup> هامش مسند أبي يعلى الموصلي (411/11) ط. دار الثقافة العربية.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (308/11) الرقاق، والترمذي ( 248/9 عارضة ) الزهد.



## د - الدوافع إلى العفة والاستعفاف

لا شك في أن كل مسلم يجب أن يتحلى بالفضائل، ويتخلى عن القصور والرذائل، فالمؤمن إذا رُغّب في الخبر رغب، وإذا خوف من الشر هرب، ولا خير فيمن إذا زجر لا ينزجر وإذا أمر لا يأتمر.

فما هي الدوافع التي تدفع إلى العفة والاستعفاف؟

قال ابن القيم رحمه الله: وهذه الطائفة لعفتهم أسباب أقواها:

- إجلال الجبار، ثم الرغبة في الحور الحسان في دار القرار، فإن من صرف استمتاعه في هذه الدار إلى ما حرم الله عليه منعه من الاستمتاع بالحور الحسان هناك، قال عليه: من يلبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة (1) فلا يجمع الله للعبد لذة شرب الخمر ولبس الحرير والتمتع بما حرم الله عليه من النساء والصبيان ولذة التمتع بذلك في الأخرة، فليختار العبد لنفسه إحدى اللذتين، وليطب نفساً عن إحداهما بالأخرى فلن يجعل الله من أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها كمن صام عنها ليوم فطره من الدنيا إذا لقي الله.

ودون ذلك مرتبة أن يتركها لمجرد خوف العقوبة.

ثم أدنى من ذلك أن يحمله عليها خوف العار والشنار (2).

- ومنهم من يحمله على العفة الإِبقاء على محبته خشية ذهابها بالوصال.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (296/10) اللباس، ومسلم (2073) اللباس، والنسائي (201/8).

<sup>2)</sup> الشنار: أقبح العيب والعار.

- ومنهم من يحمله عليه عفة محبوبه ونزاهته.
- ومنهم من يحمله عليها الحياء منه والاحتشام له وعظمته في صدره.
- ومنهم من يحمله عليها الرغبة في جميل الذكر، وحسن الأحدوثة.
- ومنهم من يحمله عليها الإِبقاء على جاههه ومروءته وقدره عند محبوبه وعند الناس.
  - ومنهم من يحمله عليها كرم طبعه وشرف نفسه وعلو همته.
- ومنهم من يحمله عليها لذة الظفر بالعفة، فإن للعفة لذة أعظم من لذة قضاء الوطر، لكنها لذة يتقدمها ألم حبس النفس، ثم تعقبها اللذة، وأما قضاء الوطر فبالضد من ذلك.
- ومنهم من يحمله عليها علمه بما تعقبه اللذة المحرمة من المضار والمفاسد، وجمع الفجور خلال الشركلها1).
- ومما يدفع إلى العفة والاستعفاف معرفة ما في خلاف العفة من الخنا والفجور والفواحش من الشرور والآثام والآلام.

ففي حديث سمرة بن جندب أن النبي على قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني فانطلقت معهما فإذا ببيت مبني على مثل بناء التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار فيه رجال ونساء عراة فإذا أوقدت النار ارتفعت حتى كادوا أن يخرجوا فإذا أخمدت رجعوا فيها فقلت: من هؤلاء؟ قال: هم الزناة 20.

<sup>(1)</sup> روضة المحبين ( 343-344) مطبوعات دار الصفا.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري ( 251-252) الجنائز، وكذا في التعبير (438/12-439).

ولما كانت معصية هؤلاء بأجزائهم السفلى كانت النار تأتيهم من أسفل منهم، ولما كانت نيران الشهوات تثور عليهم في الدنيا بين حين وآخر فيقارفون المعصية كانت النار تثور عليهم بين حين وآخر، وكانوا كلما أرادوا الخروج من المعصية والتوبة إلى الله عز وجل والانطلاق في فضاء الطاعة قصرت بهم هممهم، وغلبت عليهم شهواتهم فعادوا إليها مرة ثانية، فهم كذلك في تنور في البرزخ كلما هموا بالخروج عادوا إليه مرة ثانية.

ولو تابوا من المعصية وأنابوا إلى الله لخرجوا من التنور، أو لما دخلوه أصلاً، كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن:

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهُ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَوْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَقَامًا (١٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَقَامًا (١٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (١٦) إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الفرقان:86–70]

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود وطني قال: قلت: يا رسول الله: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك (1) فأنزل الله تصديق ذلك في ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك (1) فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّه إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّه إِلهًا إله الله عَلْدَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الّتِي حَرَّمَ اللّه إِلهًا إلله عَلْدَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الّتِي حَرَّمَ اللّه إلا أَخَلَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الّتِي حَرَّمَ اللّه إلا أَخْرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الّتِي حَرَّمَ اللّه إلا أَخْرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللّهِ إلله إلّه الله إله إله أَنْ أَنْ وَلَا يَوْتُ أَنْ وَلَا يَوْتُ اللّهُ إلا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَقَامًا ﴾

<sup>( 1 )</sup> رواه البخاري ( 492/8 ) التفسير، ومسلم ( 80/2 ) الإيمان.

مواقوس إيمانية—

وعن أبي هريرة وطين قال: قال رسول الله عَلَي : ثلاثة لا يكلمهم الله عَلَي : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر(1).

قال القاضي عياض: سببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه وعدم ضرورته إليها، وضعف دواعيها عنده، وإن كان لا يعذر أحد بذنب، لكن لما لم يكن لهذه المعاصي ضرورة مزعجة ولا دواعي معتادة، أشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى، وقصد معصيته لا لحاجة غيرها، فإن الشيخ لكمال عقله، وتمام معرفته بطول ما مر عليه من الزمان، وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء، واختلل دواعيه لذلك، عنده ما يريحه من دواعي الحلال في هذا ويخلي سره منه، فكيف بالزنا الحرام، وإنما دواعي ذلك الشباب والحرارة ويخلي سره منه، فكيف بالزنا الحرام، وإنما دواعي ذلك الشباب والحرارة الغريزية، وقلة المعرفة وغلبة الشهوة، لضغف العقل، وصغر السن (2).

قال ابن القيم رحمه الله: ويكفي في قبح الزنا أن الله سبحانه وتعالى مع كمال رحمته شرع فيه أفحش القتلات وأصعبها وأفضحها، وأمر أن يشهد عباده المؤمنون تعذيب فاعله، ومن قبحه أن الله سبحانه فطر عليه بعض الحيوان البهيم الذي لا عقل له كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قرداً زنى بقردة فاجتمع عليهما القرود فرجموهما حتى ماتا، وكنت فيمن رجمهما (3).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (115/2) الإيمان.

<sup>(2)</sup> شرح النووي على صحيح مسلم هامش ( 117/2 ).

<sup>(3)</sup> روضة المحبين ( 359). والحديث رواه البخاري ( 182/7) مناقب الأنصار.

ثم قال رحمه الله ما ملخصه: والزنا يجمع خلال الشركلها: من قلة الدين، وذهاب الورع، وفساد المروءة، وقلة الغيرة، فلا تجد زانياً معه ورع ولا وفاء بعهد، ولا صدق في حديث، ولا محافظة على صديق، ولا غيرة تامة على أهله، ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمه وعياله.

ومنها سواد الوجم، وظلمته، وما يعلوه من الكآبة والمقت، الذي يبدو عليه للناظرين، ومنها ظلمة الوجه وطمس نوره.

ومنها الفقر اللازم.

ومنها أنه يذهب حُرمة فاعله، ويسقطه من عين ربه، ومن أعين عباده.

ومنها أنه يسلبه أحسن الأسماء، وهو اسم العفة والبر والعدالة، ويعطيه أضدادها كاسم الفاجر، والفاسق، والزاني، والخائن.

ومنها أنه يسلبه اسم المؤمن كما في الصحيحين عن النبي عَيَالِيَّ قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن (1).

ومنها أنه يعرض نفسه لسكنى التنور الذي رأى النبي عليه فيه الزناة والزواني (2) .

ومنها أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف ويستبدل به الخبيث الذي وصف الله به الزناة كما قال تعالى: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالطَّيْبُونَ للطَّيَبَاتُ للطَّيْبَاتُ للطَّيْبَاتُ للطَّيْبَاتُ ﴿ الْنُورِ :26]

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (30/10) الاشربة، ومسلم (41/2-42) الإيمان عن أبي هريرة رَبَيْجَ والترمذي ( 2625) الإيمان.

<sup>(2)</sup> أي حديث سمرة الذي تقدم تخريجه وهو في صحيح البخاري.

وقد حرم الله الجنة على كل خبيث، بل جعلها مأوى الطيبين، ولا يدخلها إلا طيب.

ومنها الوحشة التي يجعلها الله عز وجل في قلب الزاني، وهي نظير الوحشة التي تعلو وجهه، فالعفيف على وجهه حلاوة، وفي قلبه أنس، ومن جالسه استأنس به، والزاني تعلو وجهه الوحشة، ومن جالسه استوحش به.

ومنها قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وأصحابه وغيرهم، وهو أحقر شيء في نفوسهم وعيونهم، بخلاف العفيف فإنه يرزق الحلاوة والمهابة.

ومنها أن الناس ينظرونه بعين الخيانة، ولا يأمنه أحدُّ على حرمته ولا على ولده.

ومنها الرائحة التي تفوح عليه، يشمها كل ذي قلب سليم.

ومنها ضيقة الصدر وحرجه، فإن الزناة يعاملون بضد قصودهم، فإن من طلب لذة العيش وطيبه بما حرمه الله عليه عاقبه بنقيض قصده، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ولم يجعل الله معصيته سبباً إلى خير قط، ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور، وانشراح الصدر، وطيب العيش، لرأى أن الذي فاته من اللذة أضعاف ما حصل له، مع ربح العاقبة والفوز بثواب الله وكرامته.

ومنها أنه يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبة في جنات عدن. ومنها أن الزنا يجرئه على قطيعة الرحم، وعقوق الوالدين، وكسب الحرام، وظلم المخلق، وإضاعة أهله وعياله، وربما قاده قسراً إلى سفك الدم الحرام، وربما استعان عليه بالسحر والشرك وهو يدري أو لا يدري. فهذه المعصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها، ومعها، ويتولد عنها أنواع آخر من المعاصي بعدها، فهي محفوفة بجند من المعاصي قبلها وجند بعدها وهي أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة، وأمنع شيء قبلها وجند بعدها وهي أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة، وأمنع شيء لخير الدنيا والآخرة، وإذا علقت بالعبد فوقع في حبائلها وأشراكها عز على الناصحين استنقاذه وأعيا الأطباء دواؤه، فأسيرها لا يفدى، وقتيلها لا يودى أن ، وقد وكلها الله سبحانه بزوال النعم، فإذا ابتلي بها عبد فليودع نعم الله، فإنها ضيف سريع الانتقال، وشيك الزوال، قال عبد فليودع نعم الله، فإنها ضيف سريع الانتقال، وشيك الزوال، قال الله تعسالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا إِنْفُلْكِمْ وَأَنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلا مَردَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَال ﴾(2)

<sup>(1)</sup> أي ليس له دية.

<sup>(2)</sup> باختصار من روضة المحبين (360-363).

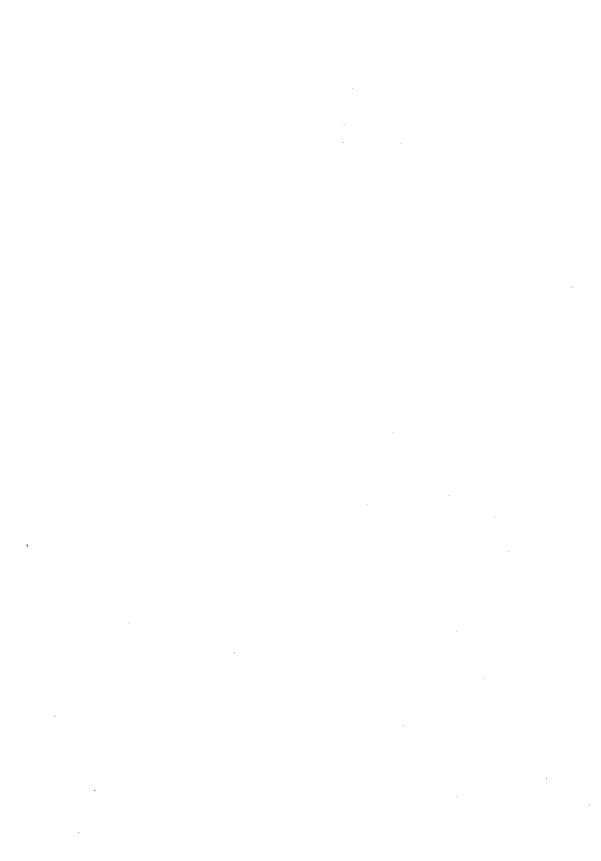

#### هـ - ثمرات العفة والاستعفاف

لا شك في أن لكل خلق فاضل ثمرات وفواضل، وهذه الشمرات ليست قاصرة على ثواب الآخرة، فإن الله عز وجل قد شرع لنا الشرائع من أجل أن نسعد في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ ولا يَشْقَىٰ ( ١٣٠٠ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [طه: 124] فتكفل الله عز وجل لمن اتبع هداه بالهداية والرشاد، والبعد عن الضنك والشقاء.

كما وعد الله عز وجل من آمن به وعمل صالحاً بالحياة الطيبة في الدنيا بالإضافة إلى ثواب الآخرة ونعيمها، قال تعالى ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: 97]

ولا سعادة الالتزام بشرع الله من هداه الله وشرح صدره بالإسلام ودخل في جميع شرائعه، واهتدى بجملة طرائقه، أما من يتبع بعض الشرع ويعرض عن البعض الآخر، فإذا لم يجد سعادة الإيمان، وحلاوة الالتزام فلا يلومن إلا نفسه، فقد قال النبي عَلَيْ : ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد عَلَيْ نبياً ورسولاً (1).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (3/2) الإيمان، والترمذي (رقم 2623) الإيمان.

قال القاضي عياض: معنى الحديث: صح إيمانه، واطمأنت به نفسه، وخامر باطنه لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته، ومخالطة بشاشته قلبه لأن من رضي أمراً سهل عليه، فهكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله تعالى ولذت له والله أعلم، شرح النووي على صحيح مسلم ( هامش4-3/2).

كثير ممن بخس حظه من العلم والدين، يظن أن الحياة هي الانسلاخ من الملل، واتباع هوى النفس والشيطان، وهؤلاء معذورون بجهلهم وغباوتهم، لأنهم ما وجدوا حلاوة الإيمان، ولا استطعموا طعمه، ما ذاقوا حلاوة القيام والصيام وتلاوة القرآن ولقاء الإخوان، فما عرفوا من اللذات إلا الشهوات الدنية واللذات الدنيوية، فكيف تصف لهم حلاوة العفة والاستعفاف؟! إنها تذاق بالقلوب لا تشاهد بالأبصار، وتدرك بالحواس، ويكفي المؤمن معرفة بثمرات الطاعات والعبادات أن الله عز وجل لا يشرع لنا إلا ما فيه خير وصلاح في الدنيا والآخرة، فالله عز وجل لا يستفيد شيئاً من طاعات العباد، ولا يتضرر بشيء من عز وجل لا يستفيد شيئاً من طاعات العباد، ولا يتضرر بشيء من معاصيهم، قال تعالى: ﴿ لَن يَنَالَ اللّه لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقُوكَىٰ مِنكُمْ ﴾

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْمًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرُّ اللَّهُ شَيْمًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمِران : اللَّهُ اللَّهُ عَمِران : 144]

فالعباد أنفسهم ينتفعون بطاعتهم، وهم أنفسهم يتضررون بمعاصيهم، فمن حيث الجملة كل عباده، وكل خلق إسلامي له ثمرة بل ثمرات في الدنيا والآخرة.

## فما هي ثمرات العفة والاستعفاف؟

1 – النجاة من عقوبات المعاصي في الدنيا والبرزخ، فللمعاصي عقوبات دنيوية كالوحشة في القلب، وحرمان نور العلم، وحرمان الرزق، وذهاب الغيرة والحياء، والذل، وضيق الصدر، وظلمة القبر، وحرمان الطاعة، ونسيان العبد لنفسه، والتعرض للعنة الله عز وجل

ولعنة رسول الله عَلَيْكُ، وزوال الأمن والأمان، وظهور الأوجاع والطواعين، ومحق البركة، والعقوبات الشرعية، وغير ذلك، وقد مضى كيف يعلنب الزناة والزواني في التنور وتأتيهم النار من أسفل منهم في القبور، أما عقوبة الآخرة فقد قال الله عز وجل: ﴿ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ( ) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخُلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾ (1) الفرقان: 68-69] يلق أثامًا ( ) الفوز بثمرات التقوى العاجلة والآجلة، فلا شك في أن العفة من تقوى الله عز وجل، وقد وعد الله عز وجل المتقين بثمرات طيبة.

- فمن الثمرات العاجلة: المخرج من كل ضيق، والرزق من حيث لا يحتسب، والسهولة واليسر في كل أمر، وتيسر تعلم العلم النافع، وإطلاق نور البصيرة، ومحبة الله عز وجل، ومحبة ملائكته، والقبول في الأرض، ونصرة الله عزوجل وتأييده وتسديده، والبركات من السماء والأرض، والبشرى وهي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، والحفظ من كيد الأعداء ومكرهم، وحفظ الذرية الضعاف بعناية الله عز وجل، وقبول الأعمال، والنجاة من عذاب الدنيا، وما يجعله الله عز وجل لهم من الهيبة والشرف والمعرفة.

- أما الثمرات الآجلة، فمن ذلك: تكفير السيئات، وعزُّ الفوقية فوق الخلق يوم القيامة، وميراث الجنة، والفوز بأعلى الدرجات، والسعادة بالصحبة والمحبة مع أحبائهم في الله وهم يساقون إلى الجنة زُمراً (2).

<sup>(1)</sup> انظر كتاب الجواب الكافي لابن القيم، وتحذير الداني والقاصي من عقوبات الذنوب والمعاصي للمصنف.

<sup>(2)</sup> انظر هذه الثمرات بأدلتها في كتاب «التقوى الغاية المنشودة والدرة المفقودة» للمصنف (76-106) ط. دار الإيمان.

3 - ومن ثمرات العفة طهارة الفرد، ونقاء المجتمع، فالعفيف يحيا حياة اجتماعية مستقرة، يتمتع بالسمعة الطيبة والذكر الحسن، والزواج السعيد، ويهنأ بنفسية مطمئنة بأنس الطاعة، وبهجة القرب من الله، ولذة العبادة، وحلاوة الإيمان، يَسْعد ويُسعد مجتمعه بأخلاقه الفاضلة، بحيائه وعفافه، وحشمته، وتقواه، وستره، وصبره، فقل لي بربك ألا يسعد المجتمع بأمثال هؤلاء!

أم أن سعادة المجتمع في ذاك الذي استمرأ العيش في الظلام، وأكل اللحم الحرام، لا يرعى المحرمات، ولا هم له إلا إشباع الشهوات(1).

4 - ومن ثمرات العفة النجاة من الإصابة بالأمراض الخبيثة، التي تلاحق أصحاب الشهوات والنزوات، كالإيدز، والزهري، والسيلان، نعوذ بالله من الخذلان.

5 - ومن ثمرات العفة التدرب على مخالفة الهوى، والله عز وجل لم يجعل للجنة طريقاً إلا في مخالفة الهوى فقال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴾ [النازعات:40-41] وقد حُفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، فمهما وجد المؤمن من الإيذاء، والاستهزاء، والتكذيب، والتعذيب، وخلاف هوى النفوس فليبشر، إنها علامات طريق الجنات، ومهما رأى ما يوافق هوى النفوس، ومقتضى الشهوات، فليحذر وليراجع نفسه، فالنار النار، نعوذ بالله من غضب العزيز الغفار.

<sup>(1)</sup> بتصرف واختصار من «العفة ومنهج الاستعفاف» (98-99).

= مواوَّون إيمانية

6 - ومن ثمرات العفة التدرب على قوة الإرادة والعزيمة على فعل الطاعات وترك المعاصي، فمن استطاع مخالفة هوى نفسه، تقوى إرادته في سائر الطاعات، وكذا يقوى على قهر نفسه وكفها عن سائر المعاصي، كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأَوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ﴾ [الإسراء:19] أما من اتبع هوى نفسه، وخالف مقتضى العفة والاستعفاف فإنه تقوى عليه نفسه في سائر الميادين، فلا تراه يصمد أمام عدو، أويصبر إذا تعرض لبلاء، أو يصمد إذا تعرض لفتنة النساء.

7 - ومن ثمرات العفة أن يطمئن المؤمن على إيمانه وإخلاصه لله عز وجل، قال الله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف: 24]

وروي عن عبد الله بن عمر قال: صدق الإيمان أن يخلو الرجل بالمرأة الحسناء فيدعها لا يدعها إلا لله. قوله: «يخلو» لا يقصد به أنه يتعمد الخلوة بها، ولكن المقصود إذا خلا بها في ظرف من الظروف. والله أعلم.

8 – ومن ثمرات العفة أنها برهان على الصبر، بل هي من الصبر، فالصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعات حتى يؤديها، وصبر على المعاصي حتى لا يقع فيها، وصبر على الأقدار حتى لا يتسخطها، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفِّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر:10]، وقال تعالى: ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ [الإنسان:12]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ [آل عمران:14]، وقال النبي عَلَيْهُ: ومن يتصبر يصبر الله، وما أعطى أحدٌ عطاء خيراً وأوسع من الصبر (1).

<sup>1)</sup> تقدم تخریجه.

9 – ومن ثمرات العفة أن يصون العبد عرضه، من حافظ على أعراض الناس حَفِظ الله عرضه، ومن عبث بأعراض الناس عبث الناس بعرضه، الجزاء من جنس العمل، وقد قيل: من كان يحرص على عرضه فلي حرص على أعراض الناس، وكل دين لابد له من وفاء، ودين الأعراض وفاؤه بالأعراض، والمرء يهتك عرضه حين يهتك أعراض الناس. ألناس (1).

10 – ومن ثمرات العفة الوصول إلى الزواج المثالي: فإن الشاب الذي أرخى العنان لشهواته، وتعود على تدنيس الأعراض، وإشباع رغباته بألوان متعددة من المفاسد لن يطيق صبراً عنها وإن تزوج، إلا أن يتوب، ويبدأ بزواجه صفحة جديدة من حياته، كذلك الفتاة التي خرجت من حصنها العفيف وخالطت الرجال وعاشرتهم من الصعب بعد ذلك أن تخضع لزوج تهب له كل حياتها، إلا بعد توبة نصوح، أما أهل العفاف من الرجال والنساء فإن المودة والرحمة والسكن تتبادل بين النهاف من الرجال والنساء فإن المودة والرحمة والسكن تتبادل بين الزوجين ويرى كل منهما في الآخر الحب المخلص، والمنحة الأبدية، وعنوان الرخاء، فيتعلق كل منهما بالآخر حتى النهاية.

وقد ذكر صاحب كتاب «المعرفة الجنسية» حقيقة طول فترة السعادة الزوجية لذوي العفة من الرجال فيقول: لقد عرفت بحكم معرفتي شيوخاً ناهزوا الخامسة والسبعين، لم يعتر قابليتهم الجنسية وهنّ، ولما سألتهم عن سر هذه الحيوية العجيبة ردوا بأن احتفاظهم بنشاطهم يرجع إلى العومل التالية:

<sup>(1)</sup> بتصرف من «العفة ومنهج الاستعفاف» (101).

- = مواوّوس إيمانية =
- 1-1 لم يدعوا العادة السرية تتملكهم وهم فتيان 1
- 2 عندما بلغوا مبلغ الرجال صانوا أنفسهم فما تعرضوا في حمأة الرذائل.
- 3 بعد الزواج لزموا حد الاعتدال، فما أفرطوا في قواهم، ولا اختزنوها مدة طويلة.
  - 4 لم يستعملوا المخدرات ولا الكحول ولا الدخان.
- 5 ما لجأوا قط إلى المقبلات الصناعية، وما قربوا نساءهم إلا وهم في صحة جيدة (1).
- 11 ومن ثمرات العفة أن يجعل الله للعبد الذي خالف هواه وأطاع مولاه من الضيق مخرجاً، كما في قصة الثلاثة الذين انسدت عليهم فوهة الغار، فتوسل إحدهم بعفته فانفرجت الصخرة.
- 12 ومن ثمرات العفة أن يستظل العبد العفيف بظل عرش الرحمن يوم القيامة كما في قوله عَيِّقَة : سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله (2) الحديث.

فمن استظل بتقوى الله ومخافته في الدنيا، استظل بظل عرشه يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، نسأل الله السلامة.

<sup>(1)</sup> التدابير الواقية من الزنا، د. فضل إلهي، نقلاً عن « العفة ومنهج الاستعفاف » ص  $(\tilde{100})$  .

<sup>(2)</sup> تقدم تخريجه.



# و- مواقف إيمانية في العفة والاستعفاف

هذه المواقف الإيمانية ثمرة من ثمرات الإيمان الصادق، الدافع إليها قوة الإيمان ومحبة الرحمن عز وجل، إنها مواقف شريفة كريمة عظيمة، تؤثر عن الأنبياء، والأولياء والعلماء، ويرتفع بها أهل الإيمان في الدنيا والآخرة، مواقف يرفع المؤمن فيها راية الإيمان، وينصر دين الرحمن، والله عز وجل ينصر من نصر الدين ويُعز من أعز سبيل المؤمنين، وهذه أمثلة من هذه المواقف الإيمانية الشريفة التي يظهر بها شرف الإيمان، ويرتفع بها منار الإسلام.

1 - موقف يوسف عَلَيْكُم من امرأة العزيز ونساء المدينة:

كان يوسف على فتى فتياً وشاباً بارع الفتوة والجمال، كان مملوكاً عند امرأة من أهل التبرج والسفور، وتزينت له المرأة وكانت ذات منصب وجمال، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، فقال يوسف علي أحسن مَثْواي إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ [يوسف: 23] فأبى يوسف أن يميل مع الهوى فإن من اتبع الهوى هوى به، ومن استعمل التقوى تَقَوَّى بها.

قال ابن القيم رحمه الله:

وقد ذكر سبحانه وتعالي عن يوسف الصديق الله من العفاف أعظم ما يكون، فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غيره، فإنه على كان شاباً والشباب مركب الشهوة، وكان عَزَباً ليس عنده ما يعوضه، وكان غريباً عن أهله ووطنه، والمقيم بين أهله وأصحابه يعوضه، وكان غريباً عن أهله ووطنه، والمقيم بين أهله وأصحابه يستحي منهم أن يعلموا فيسقط من عيونهم فإذا تغرب زال هذا المانع،

وكان في صورة المملوك، والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر، وكانت المرأة ذات منصب وجمال، والداعي مع ذلك أقوى من داعي من ليس كذلك، كانت هي المطالبة فيزول بذلك كُلفة تعرض الرجل، وطلبه، وخوفه من عدم الإجابة، وزادت مع الطلب الرغبة التامة والمراودة التي يزول معها ظن الامتحان والاختبار، لتعلم عفافه من فجوره، وكانت في محل سلطانها وبيتها، بحيث تعرف وقت الإمكان ومكانه الذي لا تناله العيون، وزادت مع ذلك تغليق الأبواب، لتأمن هجوم الداخل على بغتة وأتته بالرغبة والرهبة، ومع هذا كله فعف لله ولم يطعها، وقدم حق الله وحق سيدها على ذلك كله، وهذا أمر لو ابتلي به سواه لم يعلم كيف كانت تكون حاله، فإن قيل: فقدهم بها، قيل عنه جوابان: أحدهما: أنه لم يهم بها بل لولا أن رأى برهان ربه لهم، هذا قول بعضهم في تقدير الآية.

والثاني وهو الصواب: أن همه كان هم خطرات فتركه لله فأثابه الله عليه، وهمها كان هم إصرار بذلت معه جهدها فلم تصل إليه فلم يستو الهمان (1).

ولم يقتصر الأمر على موقف عابر، ولحظات انتصر فيها يوسف على نفسه، ورفع راية الإيمان بل استمر التحريش، والتحضيض، والترغيب، والترهيب بيوسف عليه ليس من المرأة وحدها، بل منها ومن نساء المدينة، فلما بلغ نساء المدينة أن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حباً أرادت المرأة أن ترى النساء جمال يوسف عليه

<sup>(1)</sup> روضة المحبين (391,318).

حتى يلتمسن لها العذر في شدة محبتها وبذلها نفسها له فلَمَّا سَمِعت بِمكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُج عَلَيْهِنَّ وَلَائِهُ مَا هُذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا وَأَلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكُ كَرِيمٌ ﴾ كريمٌ ﴾ ويوسف: [3]

فلما رأت امرأة العزيز مدى انبهار النساء بيوسف السلام صرحت لهن، واعترفت بين أيديهن و قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُهُ عَن لَهِن، واعترفت بين أيديهن و قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُهُ عَن نَفْسه فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاعَرِينَ ﴾

[ 32: يوسف ]

فاستمر الكيد والمكر بيوسف عليه من المرأة ومن نساء المدينة، وهو يعتصم بالإيمان، ويلجأ إلى الرحمن ويقول: ﴿ قَالَ رَبِ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَي مَمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ ممَّا يَدْعُونَنِي إلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إلَيْهِنَّ وَأَكُن مِن الْجَاهِلِينَ ﴾ [يوسف:33] وفي ذلك أدب رفيع للمؤمن عند كثرة الفتن، لا يحسن الظن بنفسه ولكنه يسء الظن بنفسه، ويعترف بضعفه، ويلجأ إلى ربه عز وجل أن يصرف عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه يبأس من حوله وقوته ويلجأ إلى الله عز وجل يلوذ إليه ويعوذ به، فالمؤمن لا ينكس راية الإيمان بحجة أن الفتن جارفة، والشهوات عارمة، بل عليه أن يرفع راية الإيمان، ويستعين بالرحمن.

اختار يوسف السجن لبدنه على سجن الهوى والشهوة لقلبه. وقد قال بعضهم: المحبوس من حبس عن ربه، والمأسور من أسره هواه، وهذا النوع من الصبر وهو الصبر الاختياري أفضل والشك من الصبر الاضطراري، فيوسف السجون عبدار حياة السجون مع أن السجون قبور

الأحياء وأن يكون معافاً في دينه محافظاً على يقينه، على حياة القصور مع الاختلاط بأهل التبرج والسفور والفجور، ومن عرف الإيمان ووجد محبة الرحمن عز وجل فإنما يختار أجواء الإيمان والبعد عن الفتن التي توقع في أسر الهوى والشيطان على أرغد عيش مع التعرض لمعصية الرحمن.

وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما يفعل بي أعدائي أنا جنتي معي، بستاني في صدري، إن سجني خلوة، وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة، وتعذيبي جهاد في سبيل الله.

ولما سجن في قلعة دمشق نظر من خلف الباب وقال: ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنَهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴾ [الحديد: 13] وكان يقول: لو أملك مل القلعة ذهباً ما استطعت أن أكافئهم على ما قدموه لى من الخير.

فالمؤمن قد يفتح عليه في السجن - نسأل الله العافية - من الأحوال الإيمانية والمعاني الشريفة، والتوفيق إلى الطاعة والعبادة، ما يجعل سجنه روضة من رياض الجنة، فأين ذلك من الحياة في أجواء الإباحية والرذيلة والمعصية؟!

والسعادة سعادة القلوب، والشقاء شقاء القلوب، والقلوب لا تسعد إلا بالله عز وجل وذكره وطاعته كما قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾ قُلُوبُهُم بذكر الله ألا بذكر الله تَطْمَئنُ الْقُلُوبُ ﴾

وانظر كذلك كيف ارتفع يوسف عَلَيْكُ بقوله: ﴿ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي انظر كَذَلك كيف ارتفع يوسف عَلَيْكُ بقوله: ﴿ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ الطَّالِمُونَ ﴾ [يوسف: 23] وبقوله: ﴿ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ

إِلَى مَمّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنْ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ [يوسف:33] فخرج يوسف عَلَيْكُم من السجن إلى خزائن الأرض، وصار يضرب به المثل في العفة والاستعفاف، وحكى الله عز وجل قصته بطولها في كتابه تربية للمؤمنين على الطهر والعفة، وتعظيم حرمات الله عز وجل، وإيثار تقواه على هوى النفوس، وشهوات الأبدان، وابتدأ القصة بقوله عز وجل: ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِسَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا القَصَة بقوله عز وجل إلى الْغَافِلِينَ ﴾ [يوسف: 3]

قال ابن القيم رحمه الله: فتأمل كيف جزاه الله سبحانه وتعالى على ضيق السجن أن مكنه في الأرض ينزل منها حيث يشاء، وأذل له العزيز وامرأته، وأقرت المرأة والنسوة ببراءته، وهذه سنته تعالى في عباده قديماً وحديثاً إلى يوم القيامة، ولما عقر سليمان بن داود عليهما السلام الخيل التي شغلته عن صلاة العصر حتى غابت الشمس الله له الريح يسير على متنها حيث أراد، ولما ترك المهاجرون ديارهم لله وأوطانهم التي هي أحب شيء إليهم أعاضهم الله أن فتح عليهم الدنيا وملكهم شرق الأرض وغربها?

2 - موقف مرثد بن أبي مرثد الصحابي فِيْ اللَّهُ عَالَيْكُ :

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، وكان رجلاً يحمل الأسارى من مكة يأتي بهم المدينة قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها: عَنَاق، وكانت صديقةً له

<sup>(1)</sup> استبعد بعض المفسرين عن سليمان الله أنه شغل عن صلاة العصر، ورجع أنه شغل عن أذكار المساء، وهو اللائق بالأنبياء. والله أعلم.

<sup>(2)</sup> روضة المحبين ( 445).

في الجاهلية، وإنه واعد رجلاً من أسارى مكة يحمله قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال: فجاءت عناق فأبصرت سواداً تحت ظل الحائط، فلما انتهت إلي عرفتني فقال: مرثد، فقلت: مرثد، فقالت: مرحباً وأهلاً هلم فبت عندنا الليلة، قال: فقلت: يا عناق، حرم الله الزنا، فقالت: يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم، قال: فتبعني ثمانية ودخلت الحديقة فانتهيت إلى غار أو كهف، فدخلت فيه، فجاءوا حتى قاموا على رأسي، فبالوا فظل بولهم على رأسي فأعماهم الله عني، ثم رجعوا، فرجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلاً ثقيلاً، حتى أتيت به المدينة، فأتيت رسول الله عني في فقلت: يا رسول الله أنكح عناقاً؟ مرتين، فأمسك رسول الله عني أسول الله عني شيئاً، حتى نزلت (الزاني لا ينكح إلا زانية الله النور: [ الفور: [ ] فقال رسول الله عني شيئاً، حتى نزلت (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فلا تنكحها أن .

#### 3 - موقف عثمان بن طلحة:

تروي أم سلمة ولي قصة هجرتها فتقول: ففرقوا بيني وبين زوجي، إذ واصل هو سيره إلى المدينة، وبيني وبين ولدي، إذ أخذه رهط زوجي، فكنت أخرج كل غداة إلى الأبطح فأجلس أبكي، حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة! فرقتم بينها وبين زوجها، وبين ولدها، قالت:

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي (3177) التفسير، والنسائي (6/6-67) النكاح، وأبو داود مختصراً (2037 عون) النكاح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحسنه الألباني.

فقالوا لي: الحقي بزوجك إِن شئت، قالت: ورد بنو عبد الأسد إليُّ عند ذلك ابنى، فارتحلت بعيري، ثم أخذت ابنى فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة وما معي أحد من خلق الله، فقلت: أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي، حتى إِذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن أبى طلحة أخا بنى عبد الدار، فقال لى: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قلت: أريد زوجي بالمدينة، قال: أو ما معك أحد؟ قلت: لا والله إلا الله وبُنيُّ هذا، قال: والله مالك من مترك، فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلاً من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، ثم استأخر عنى حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط، ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى عني إلى شجرة أخرى، فاضطج تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري، فقدمه فرحله، ثم استأخر عني وقال: اركبي، فإِذا ركبت واستويت على بعيري، أتى وأخذ بخطامه فقاده، حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة، فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك في هذه القرية - وكان أبو سلمة نازلاً بها - فادخليها على بركة الله ثم انصرف راجعاً إلى مكة، وهو يومئذ على الشرك، وما أسلم إلا في هدنة الحديبية، والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحباً قط أكرم من عثمان بن طلحة.

قال الجزائري حفظه الله: حقاً ما قالته: ما أعلم أهل بيت أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة هذه واحدة، وأخرى في كمال عثمان بن طلحة الذي يضرب الرقم القياسي في الكرم النفسي، إنه يجد امرأة على

بعيرها تريد السفر مسافة عشرة أيام في صحراء لا خضراء بها ولا ماء، فيقول وقد سألها عن حالها: والله مالك من مترك، ويقود بعيرها، ويحسن إليها في ركوبها ونزولها، ويريها من العفة والكرم مالم تره امرأة مثلها قط.

آه!! أين هؤلاء الرجال الأعفاء الكرماء ذوو النجدة؟! لقد أقفرت منهم الحياة، وأجدبت منهم ساحة الوجود، ولا خير في دنيا يفقد فيها أمثال هؤلاء (1).

# 4 - قصة عبيد بن عمير رحمه الله وامرأة من مكة:

ذكر أبو الفرج ابن الجوزي أن امرأة جميلة كانت بمكة، وكان لها زوج، فنظرت يوماً إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها: أترى أحداً يرى هذا الوجه ولا يفتن به؟ قال: نعم، قالت: من؟ قال: عبيد بن عمير، قالت: فائذن لي فيه فلأفتننه، قال: قد أذنت لك، فأتته كالمستفتية، فخلا معها في ناحية في المسجد الحرام، فأسفرت عن وجه مثل فلقة القمر، فقال لها: يا أَمة الله استتري، فقالت: إني قد فتنت بك، قال: إني سائلك عن شيء، فإن أنت صدقتيني نظرت في أمرك، قالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك، قال: أخبريني لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك أكان يسرك أن أقضي لك هذه الحاجة قالت: اللهم لا، قال: صدقت، قال: فلو دخلت قبرك، وأجلست للمسألة أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا، قال: صدقت، قال: فلو أن الناس أعطوا كتبهم، ولا تدرين أتأخذين كتابك بيمينك

<sup>(1)</sup> هذا الحبيب يا محب ( 151-152 ) ط. مكتبة لينة.

أم بشمالك أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا، قال: صدقت، قال: فلو أردت الممر على الصراط، ولا تدرين هل تنجين أو لا تنجين، أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا، قال: صدقت، قال: فلو جيء بالميزان، وجيء بك فلا تدرين أيخف ميزانك أم يثقل أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا، قال: صدقت، قال: القي الله، فقد أنعم عليك وأحسن إليك، قال: فرجعت إلى قال: اتقي الله، فقل: ما صنعت؟ قالت: أنت بطال ونحن بطالون، فأقبلت زوجها، فقال: ما صنعت؟ قالت: أنت بطال ونحن بطالون، فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة، فكان زوجها يقول: مالي ولعبيد بن عمير أفسد على إمرأتي، كانت في كل ليلة عروساً فصيرها راهبة (1).

5 - الربيع بن خثيم وامرأة على باب المسجد:

روى أن جماعة من الشباب أرادوا أن يختبروا الربيع فأرصدوا له امرأة جميلة على باب المسجد، وكان ذلك وهو شاب فلما خرج من المسجد أسفرت عن وجه كأنه دارة قمر، متظاهرة بأنها ستسأله، ولشد ما كانت دهشتها إذ رأته يبكي حين رأى وجهها، فقالت له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لهذا الجمال، يسلك به سبيل الضلال، فيرى في جهنم هذا الوجه وهو جمجمة متفحمة.

ولقد شوهدت تلك المرأة وهي من ملازمات الصلاة قلبها معلق بالمساجد(2).

<sup>(1)</sup> روضة المحبين (340).

<sup>(2) «</sup>أبطال ومواقف» بتصرف لأحمد فرج عقيلان (176-177).

مواوّون إيمانية —

وعن غسان بن المفضل الغلابي قال: سمعت من يذكر أن الربيع بن خشيم كان بالأهواز ومعه صاحب له فنظرت إليه امرأة فتعرضت له فدعته إلى نفسها فبكى الشيخ، فقال له صاحبه، ما يبكيك؟ قال: إنها لم تطمع في شيخين إلا رأت شيوخاً مثلنا(1).

6 - قصة السري بن دينار وامرأة من مصر:

قال محمد بن إسحاق: نزل السري بن دينار في درب بمصر، وكانت فيه امرأة جميلة فتنت الناس بجمالها، فعلمت به المرأة فقالت: لأفتننه، فلما دخلت من باب الدار تكشفت وأظهرت نفسها، فقال: مالك؟ فقالت: هل لك في فراش وطيّ وعيش رخي؟ فأقبل عليها وهو يقول: وكم من معاصِ نَالَ منهن لذةً

ومَات فَخلاها وذَاقَ الدواهيا

تُصْرَم لذات المعاصي وتنقضي

وتبقى تباعات المعاصي كما هيا

فَيا سوءتا والله راء وسامع

لعبد بعين الله يغشى المعاصيا2)

7 - قصة فتى من أهل الكوفة وامرأة من النخع

عن إبراهيم النخعي قال: كان بالكوفة فتى جميل الوجه شديد التعبد والاجتهاد، فنزل في جوار قوم من النخع، فنظر إلى جارية منهم جميلة فهويها وهام بها عقله، ونزل بالجارية ما نزل بالفتى .. فأرسل يخطبها من أبيها، فأخبره أبوها أنها مسمأةٌ لابن عم لها، فلما اشتد عليهما ما

<sup>(1)</sup> حلية الأولياء (116/2).

<sup>(2)</sup> روضة المحبين ( 339).

يقاسيانه من ألم الهوى أرسلت إليه الجارية: قد بلغني شدة محبتك لي، وقد اشتد بلائي بك . . فإن شئت زرتك، وإن شئت سهلت لك أن تأتيني إلى بيتي . . فقال للرسول: ولا واحدة من هاتين الخلتين: ﴿ قُلُ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الانعام:15]، أخاف ناراً لا يخبو سعيرها، ولا يخمد لهيبها، فلما أبلغها الرسول قالت: وأراه مع هذا يخاف الله!! والله ما أحد أحق بهذا من أحد، وإن العباد فيه لمشتركون، ثم انخلعت من الدنيا، وألقت علائقها خلف ظهرها، وجعلت تتعبد (1).

### 8 - قصة فتى من عباد البصرة:

قال مخرمة بن عثمان: نُبئت أن فتى من العباد هُوى جارية من أهل البصرة، فبعث إليها يخطبها فامتنعت، وقالت: إِن أردت غير ذلك فعلت، فأرسل إليها: سبحان الله! أدعوك إلى مالا إِثم فيه وتدعينني إلى ما لا يصلح؟ فقالت: قد أخبرتك بالذي عندي، فإن شئت فتقدم، وإن شئت فتأخر، فأنشأ يقول:

وأسْ ألها الحللال وتدع قلبي

إلى مُسالاً أُرِيدُ مِنَ الحَسرامِ إلى مُسالاً أُرِيدُ مِنَ الحَسرامِ كَسداعي آل فِرْعَسون إلَيهِ

وَهُمْ يَدْعُ ونَهُ نَحِ والأثَامِ

فَظَلَّ مُنَعَّماً في الخُلد يَسعى وَظَلُوا في الجَحيم وَفي السِّقامِ

<sup>(1)</sup> بانتظار حورية من الجنة، نقلاً عن «العفة ومنهج الاستعفاف» (112).

فَلَمَّا علمت أنه امتنع من الفاحشة أرسلت إليه، أنا بين يديك على الذي تحب، فأرسل إليها لا حاجة لنا فيمن دعوناه إلى الطاعة ودعانا إلى المعصية، ثم أنشد:

لا خَـيْـرَ فــيـمن لا يُراقبُ رَبُّه

عِندَ الهَــويَ وَيخَـافُــهُ إِيمَاناً

حجب التُّقى سُبَلَ الهَوى فَأْخُو التُّقى

يَخْـشَى إِذَا وَافِي المعَـادَ هَوَانَا اللهِ

9 - قصة عطاء بن يسار والمرأة البدوية:

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: خرج عطاء بن يسار وسليمان بن يسار حاجين من المدينة، ومعهما أصحاب لهما، حتى إذا كانوا بالإبواء نزلوا منزلاً، فانطلق سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم، وبقي عطاء بن يسار قائماً في المنزل يصلي.

قال: فدخلت عليه امرأة من الأعراب جميلة، فلما رآها عطاء ظن أن لها حاجة، فأوجز في صلاته ثم قال: ألك حاجة؟ قالت: نعم، قال: ما هي؟ قالت: قُم فأصب مني فإني قد وَدَقْتُ ولا بعل لي، فقال: إليك عني لا تحرقيني ونفسك بالنار.

ونظر إلى امرأة جميلة، فجعلت تراوده عن نفسها، ويأبى إلا ما يريد، قال: فجعل عطاء يبكي ويقول: ويحك! إليك عني، قال: أشتد بكاؤه، فلما نظرت المرأة إليه وما داخله من البكاء والجزع بكت المرأة لبكائه، قال: فجعل يبكي، والمرأة بين يديه تبكي، فبينما هو

<sup>(1)</sup> روضة المحبين (331).

<sup>(2)</sup> قولها: أُودقت » أي أردت الفحل.

كذلك إذ جاء سليمان من حاجته، فلما نظر إلى عطاء يبكي والمرأة بين يديه تبكي في ناحية الدار بكى لبكائهما، لا يدري ما أبكاهما وجعل أصحابهما يأتون رجلاً رجلاً كلما أتي رجل فرآهم يبكون جلس يبكي لبكائهم، لا يسألهم عن أمرهم، حتى كثر البكاء، وعلا الصوت فلما رأت الأعرابية ذلك قامت فخرجت.

قال: فقام القوم فدخلوا، فلبث سليمان بعد ذلك وهو لا يسأل أخاه عن قصة المرأة إجلالاً له وهيبة، قال: وكان أسن منه.

قال: ثم إنهما قدما مصر لبعض حاجتهما، فلبثا بهما ما شاء الله، فبينا عطاء ذات ليلة نائم إذا استيقظ وهو يبكي، فقال سليمان، ما يبكيك يا أخي؟ قال: يبكيك يا أخي؟ قال: ما يبكيك يا أخي؟ قال: فاشتد بكاؤه، قال: ما يبكيك يا أخي؟ قال: رؤيا رأيتها الليلة، قال: فاشتد بكاؤه، قال: لا تخبر بها، أحداً ما دمت حياً: رأيت يوسف النبي على النوم، فجئت أنظر إليه فيمن ينظر إليه، فلما رأيت حُسنه بكيت، فنظر في الناس فقال: ما يبكيك أيها الرجل؟ فقلت: بأبي أنت وأمي يا نبي الله ذكرتك وامرأة العزيز، وما ابتليت به من أمرها وما لقيت من السجن، وفرقة يعقوب، فبكيت من ذلك، وجعلت أتعجب منه، قال: فهلا تعجبت من صاحب المرأة البدوية بالإبواء؟ فعرفت من حال تلك المرأة؟ فقص عليه عطاء القصة فما أخبر بها سليمان من حال تلك المرأة؟ فقص عليه عطاء القصة فما أخبر بها سليمان أحداً حتى مات عطاء، فحدث بها بعده امرأة من أهله، قال: وما الله (۱).

<sup>(1)</sup> صفة الصفوة (2/2-84).

10 - قصة أحد الثلاثة الذين سُدت عليهم فوهة الغار:

والشاهد في القصة هذا الموقف الإيماني في العفة والاستعفاف من الرجل الثاني الذي قال: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني، حتى ألمت بها سنة من السنين، فحاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت، حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أُحلُّ لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إليّ، وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها (1)، وقد سقنا الحديث بطوله في أدلة السنة على فضل العفّة والاستعفاف، وذكرنا هنا الجزء الخاص بالعفة كمثال لموقف من مواقف الإيمان في العفة والاستعفاف، والله يوفقنا وإخواننا لمايحب ويرضي.

ويشبه هذا الموقف موقف الكفل، وقد تقدم أيضاً فلا نُطِيل بذكره. 11 - قصة الترزي الذي كان يعمل في معسكر الإنجليز:

قال الأستاذ حسن البنا رحمه الله: وهذا الأخ عبد العزيز غلام النبي الهندي الذي كان يعمل «ترزياً » في المعسكر الإنجليزي، تدعوه زوجة أحد كبار الضباط لبعض الأعمال الخارجية بمهنته، لتنفرد به في المنزل، وتغريه بكل أنواع المغريات، فيعظها، وينصح لها، ثم يخوفها ويزجرها، فتهدد بعكس القضية تارة، وبتصويب المسدس إلى صدره

<sup>(1)</sup> تقدم تخريجه.

تارة أخرى، وهو مع ذلك لا يتزحزح عن موقفه قائلاً: إِن أخاف الله رب العالمين، وكم كان جميلاً ومضحكاً في وقت واحد أن توهمه في إصرار أنها قد قررت قتله، وستعتذر عن ذلك بأنه هاجمها في منزلها وهم بها، تصوب المسدس إليه، فيغمض عينيه ويصرخ في يقين: « لا إله إلا الله محمد رسول الله » فتفاجئها الصيحة، ويسقط المسدس على الأرض، ويسقط في يدها، فلا ترى إلا أن تدفعه بكلتا يديها إلى الخارج، حيث يظل يعدو إلى دار الإخوان المسلمين (1).

12 - قصة يحكيها الأستاذ محمود النجيري في كتابه «بانتظار حورية من الحنة»:

قال: حدثني بعض إخواني قال: نشأنا سوياً منذ نعومة أظفارنا، فقد جمع عائلتينا علائق الود والصفاء، وكنت أنا أرتع معها في براءة الطفولة، وأشاركها لعبها ولهوها الغض، ودارت بنا الأيام على تلك الحال .. حتى انسلخنا من عهد الطفولة الرخي، وبدأنا عهداً جديداً في ألوانه وإحساساته ومشاهده. بدأت هي تظهر عليها ملامح الأنوثة الفياضة وأنا أدخل في طور الشباب، وطبيعة الحال فقد حجبها أهلها، ولم يعد يرى أحدنا الآخر إلا لماماً.

وافتقدتها كرفيقة اعتدت صحبتها دوماً، وظننت أني لا آبه لفراقها، إلا أنني لمست في تقبسي ميلاً جارفاً نحوها، وحباً عارماً لشخصها، كيف وقد درجنا سويا، ونمت عواطفنا مع نماء أجسادنا! كنت أعلم يقيناً أنها تحبني أيضاً . . لكنني عففت، وحفظت عقلي فسكت . .

<sup>(1)</sup> العفة ومنهج الاستعفاف (112-113).

وتوجهت إلى ربي بكل كياني ونفسي . . أرعى حرمه ، وألتزم حدوده ، وأنتهج شرعه . . وعزمت في نفسي أن أتزوجها حينما يتيسر الأمر . والحق أنني جاهدت نفسي جهاداً طويلاً حتى أقمع ذلك الشوق الجارف إليها ، وألطف من ذلك الحنو العظيم نحوها ، وربط الله على قلبي وألهمني الصبر .

وعفَّ في الحب ولا تُبْـــده

واصْبِرْ وكاتمْ غَايةَ الجَهْدِ عَاية الجَهْدِ عِلَا تَمُت محتسباً صابراً

تَفُرِ غَداً في جنَّة الخُلْد

وذات يوم وبينما أنا في بيتي وليس به غيري . . إذ دخلت علي هي بجمالها وبهائها، بجلالها وعنفوانها، واتجهت صوبي باسطة كفها، وتخطف بصري جمالها الأخّاذ، وسحرها الفتان، وهممت بمصافحتها والإقبال عليها . . لكنني تذكرت أن هذا ليس من حقي، فغضضت من طرفي . . وجمّدت يدي، وأدرت لها عطفي، وقلت: ليس أحد بالمنزل . . أو ما تعلمين ذلك؟ . . فأجابت في صوت متهدج متقطع: بلى، أعلم جيداً . . ولذا أتيت . . إنك لا تدري ما أصابني بعدك . . إنني إنني وانقطع كلامها ببوادر بكاء ووقفت جامداً لا أدري ما أقول وما أفعل . . وظللت لحظة أدافع نفسي عن أشياء كثيرة أرادتها . . لقد كانت هذه الخلوة وضعاً خاطئاً، ثم إن الشيطان قد بدأ ينسج خيوطه، ويوري ناره، يجب ألا أهن منذ البداية، وأن أقطع دابر الغواية . . فترفقت وقلت لها: لا أحد بالمنزل هل تفهمين؟ . . لا أحد بالمنزل .

كنت أعلم أن كلامي سيكون وقعه شديداً عليها، ولكن لا مخرج إلا بذلك، وصح ظني فقد استدارت محنقة وجرت.

> فحمدت الله وتمثلت قول الشاعر: واسرو أتا لفستي له أدب من الله أدب الشاعر:

يُضــحى هُواه قـاهراً أدَبهُ

يَأْتِي الدَّنيـة وهو يعـرفُـهـا

فيسين عرضاً صائناً أربك

فإذا ارْعَوَى عادت بصيرتُه

فبكي على الحين الذي سُلبَهُ

13 - سيد قطب رحمه الله في طريقه إلى أمريكا:

بعد أن قرر سيد قطب رحمه الله اختيار الالتزام بالإسلام والدعوة إليه في أمريكا، وجهت له فتنة من إحدى الأمريكيات على ظهر الباخرة فأعانه الله على الاستعلاء عليها وحولها يقول: وأردت أن أكون الرجل الثاني – المسلم الملتزم – وأراد الله أن يمتحنني: هل أنا صادق فيما اتجهت إليه أم هو مجرد خاطرة؟

فما أن دخلت الغرفة، حتى كان الباب يقرع، وفتحت فإذا أنا بفتاة هيفاء جميلة شبه عارية، يبدو من مفاتن جسمها كل ما يغري، وبدأتني بالإنجليزية: هل يسمح لي سيدي بأن أكون ضيفة عليه؟ فاعتذرت بأن الغرفة معدة لسرير واحد، وكذا السرير لشخص واحد، فقالت: وكثير ما يتسع السرير الواحد لشخصين!! واضطررت أمام

<sup>(1)</sup> نقلاً عن كتاب «العفة ومنهج الاستعفاف» (1140/113).

وقاحتها، ومحاولة الدخول عنوة لأن أدفع الباب في وجهها لتصبح خارج الغرفة، وسمعت ارتطامها بالأرض الخشبية في الممر، فقد كانت مخمورة (1).

فهذا موقف إيماني من مواقف سيد قطب رحمه الله، ينم على صدق الإيمان ومحبة الرحمن، ومواقفه كثيرة رحمه الله، والعجب ممن يخرجه من ملة الإسلام، ويخلده بزعمه في دركات النيران، ونحن نُشهد الله عز وجل على حبه في الله، والله تعالى يتولانا وإياه برحمته ويسبغ علينا وعليه سوابغ نعمته، ويدخلنا وإياه جنة عالية قطوفها دانية، ويغفر لمن وقع فيه وكفره بملء فيه، مع أن أقواله ومواقفه تفوح منها روائح الإيمان الزكية وتشهد له بحسن السيرة والطوية، وهو على كل حال نرجوا أن يكون قد وفق لحسن الخاتمة حيث انتهت حياته على خشبة المشنقة، وهو ثابت على الإيمان، يحمل راية الرحمن.

ومن وقع فيه لا يدري بماذا يختم له، نسأل الله حسن الخاتمة لنا وله وللمسلمين.

وإن وقع رحمه الله في بعض التأويل فالعلماء يعذرون الأئمة الكبار الذين وقعوا في بعض التأويل غير قاصدين الخطأ ومخالفة أهل السنة والجماعة، ويقولون: لعل لهم مشايخ أخذوا عنهم ذلك، ولم تتشرب قلوبهم بالبدع ولم يكونوا دعاة إليها أمثال الإمام النووي والقرطبي وابن حجر العسقلاني رحم الله الجميع، فأولى ثم أولى أن يعذروا أمثال الأستاذ سيد قطب الذي ما تهيأ له أن يتضلع من العلوم الشريفة،

<sup>(1)</sup> أمريكا من الداخل (27) نقلاً عن «سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد» (195).

لتوجهاته الإسلامية في أواخر عمره، وفي أزمنة نكست فيها أعلام العلم، وارتفعت رايات الجهل والبدع، وليست العبرة بمن سبق إنما العبرة بمن صدق، ونحن نحسب أنه صدق مع الله عز وجل، وثبت على دينه، ورفع راية الإسلام، في وقت نكست فيه رايات الإيمان، وأعلى منار الإسلام وأضاءه في وقت تخلى فيه أكثر الناس عن دينهم ونصرة شريعة ربهم، فرحمه الله رحمة واسعة وغفر لنا وله ما زلت به القدم وأخطأ به القلم.

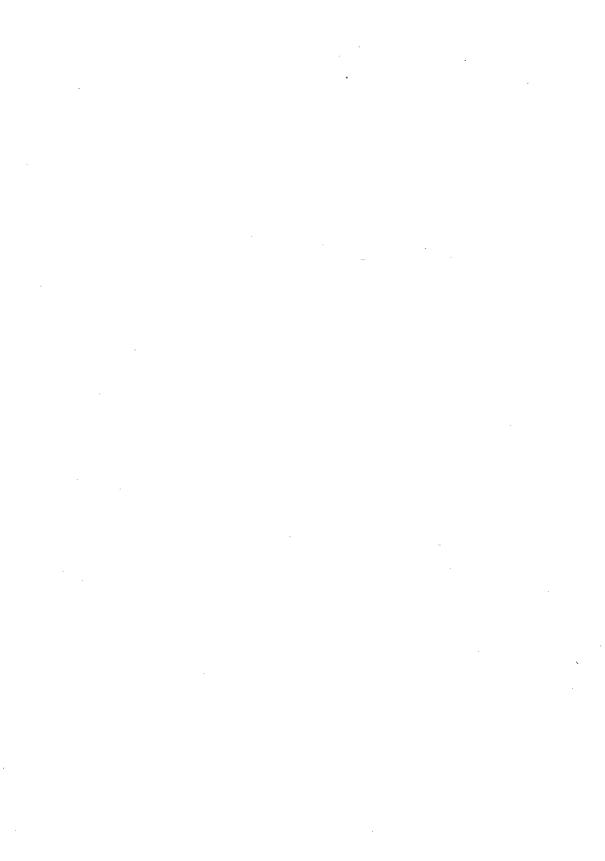

الباب الثالث في الأمر بالمحروف والنهي عن المنكر



#### أ - فضائل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله به النبيين أجمعين، ولو طوي بساطه، وأهمل علمه وعمله، لتعطلت النبوة، واضمحلت الديانة، وعمت الفترة وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة، واستشرى الفساد، وخربت البلاد، وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد.

وقد كان الذي خفنا أن يكون، فإنا لله وإنا إليه راجعون، إذ قد اندرس هذا القطب عُلمه وعمله، فاستولت على القلوب مداهنة الخلق، وانمحت عنها مراقبة الخالق، واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم، وعز على بساط الأرض مؤمنٌ صادقٌ لا تأخذه في الله لومة لائم، فمن سعى في تلافي هذه الفترة، وسد هذه الثلمة، إما متكفلاً بعلمها، أو متقلداً لتنفيذها، مجدداً لهذه السنة الدائرة، ناهضاً بأعبائها، ومشتمراً في إحيائها، كان مستأثراً من بين الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى إماتتها، ومستبداً بقربة تتضاءل درجات القُرب دون ذروتها (1).

وقد ورد في فضل هذه العبادة آيات مبينات، وأحاديث شهيرات: فمن ذلك قوله عز وجل: ﴿ وَلْتَكُن مَنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرُوفَ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران:101] وقوله عز وجل: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ [آل عمران:110] فبين عز وجل أن من أعظم أسباب خيرية هذه الأمة قيامهم بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

<sup>(1)</sup> إحياء علوم الدين (1186) ط. الشعب.

*— مواقع إيمانية —* 

وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [الأعراف:165] فبين عز وجل في هذه القصة – قصة أصحاب السبت – أن العذاب لحق بالذين ظلموا وتحايلوا على الصيد يوم السبت، وأنعم الله عز وجل على الطائفة التي نهت عن المنكر بالنجاة، وسكت عن الطائفة التي سكتت، والجزاء من نهت عن المعمل.

وقال الله : والذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده، ثم لتَدْعُنّه ولا يستجاب لكم .

وعن أبي بكر رضي عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: ما من قوم يُعمل فيهم بالله تعالى بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله ثم لم يغيروه إلا عَمَّهم الله تعالى بعقاب منه (3).

وقال المن عنه المداهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا في سفينة فصار بعضهم في أعلاها، فكان الذي في أسفلها، وعلاها، فتأذوا به فأخذ فأساً

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (22/2-25) الإيمان، والترمذي (19,18/9 عارضة) الفتن، وأبو داود (1128 عون) صلاة العيدين، والنسائي (111/8-11) الإيمان، وابن ماجه (4013) الفتن.

<sup>(3)</sup> رواه أبو داود (4316) الملاحم، وابن ماجه (4005) الفتن، وأحمد (53,29,16/1 شاكر)، وصححه الألباني.

فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: مالك؟ قال: تأذيتم بي ولابد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم .

وعن أبن مسعود في أن رسول الله على قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تَخَلَّفَ من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حَبَّةُ خردل (2).

<sup>(1)</sup> رواه البخاري ( 132/5) الشركة، والترمذي ( 19/9 عارضة ) الفتن.

<sup>(2)</sup> رواه مسلم (27/2) الإيمان.



# ب - الدافع إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟

اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه رجاء ثوابه، وتارة خوف العقاب في تركه، وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه، وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه، من التعرض لعقوبة الله وغضبه في الدنيا والآخرة، تارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته، وأنه أهل أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يُكفر، وأنه يُفتدى من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال، كما قال بعض السلف: وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله وأن لحمي قُرِضَ بالمقارِضْ، وكان عبد الملك بن عمر ابن عبد العزيز يقول لأبيه: وددت أني غَلَتْ بي وبك القدور في الله تعالى.

ومن لحظ هذا المقام والذي قبله هان عليه كل ما يلقى من الأذى في الله تعالى، وربما دعا لمن آذاه (1).

<sup>(1)</sup> جامع العلوم والحكم (255-255) لابن رجب الحنبلي ط. الرسالة.



# ج - حكم الشرع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . .

اتفقت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واختلفوا في الوجوب هل هو وجوب عيني أو كفائي.

فقال بعض العلماء: هو فرض عين على كل مسلم، ودليلهم قوله تعالى: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران:104]، وقوله على الله على منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمانُ . وفسروا قوله: ﴿ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةً ﴾ بأن معناها: كونوا أمة دعاة إلى الخير، آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر، ف (من) هنا للتبعيض .

وقال الجمهور: هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين.

وفسروا (من) في الآية المذكورة أنها للتبعيض، أي ليكن من هذه الأمة جماعة أو طائفة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر.

وقال بعض العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، ولأنه لا يصلح له كل أحد إذ للمتصدي له شروط لا يشترك فيه جميع الأمة كالعلم بالأحكام، ومراتب الاحتساب، وكيفية إقامتها، والتمكن من القيام بها.

<sup>(1)</sup> تقدم تخريجه.

اختلف العلماء في حكم الأمر بالمعروف هل هو فرض عين أم فرض كفاية ولكنهم اتفقوا على وجوبه ويتغير حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتغير الظروف.

فإذا لَحِق المؤمن من جرائِه أذى جسيماً، أوترتب منكرٌ أكبر، يُحْرَم الإنكار.

وإذا غَلَبَ على الظن وُقُوع الضرر لم يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن غلب على الظن عكس ذلك وجب، كمن غلب على ظنه عدم وجود الماء فعدل إلى التيمم.

### د- مراتب تغيير المنكر

هناك ثلاث مراتب لتغيير المنكر، كما أشار إلى ذلك حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان(١). فإنكار اليد واللسان بحسب القدرة والطاقة، أما إنكار القلب فلابد منه، فإذا لم ينكر قلب المؤمن المنكر دل على ذَهاب الإيمان منه.

سمع ابن مسعود رجلاً يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر، فقال ابن مسعود: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر.

ودل قوله عَلَيْهُ: وذلك أضعف الإيمان. على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شُعَبِ الإيمان، وأن من قدر على واجب وفعله كان خيراً ممن تركه، وإن كان معذوراً في تركه.

<sup>(1)</sup> تقدم تخريجه.

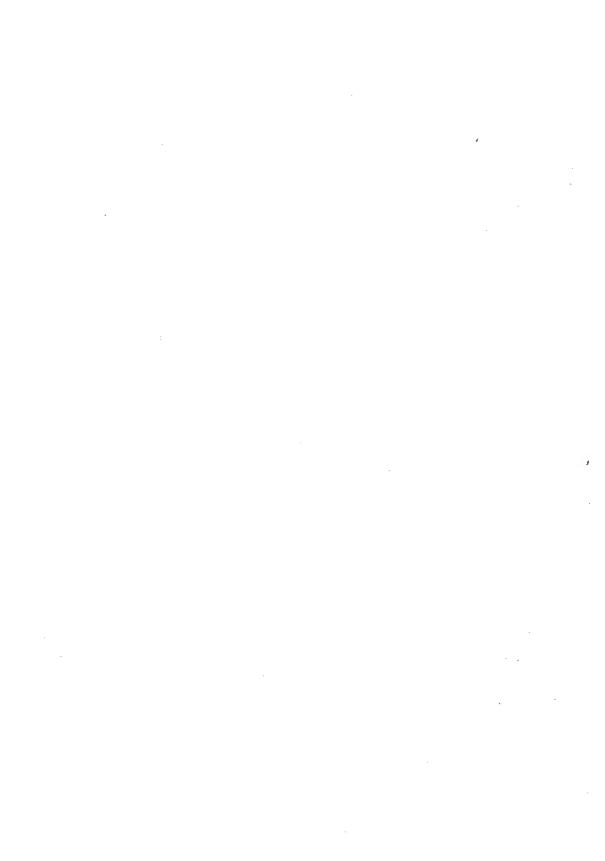

# هـ - قواعد مهمة في الأمر بالمروف والنهي عن المنكر

أولاً العلم:

لابد من العلم بالمعروف الذي ندعوا إليه والمنكر الذي ننهي عنه، وكذا حالُ من نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر.

روى ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه، وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله والصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس، وسبي الذرية، وأخذ الأموال منهم (1).

ويشبه هذه القصة قصة سفيان رحمه الله مع الشرطي. عن داود عن أبيه قال: كنت مع سفيان الثوري، فمررنا بشرطي نائم، وقد حان وقت الصلاة فذهبت أحركه، فصاح سفيان: مَه!. فقلت: يا أبا عبد الله يصلي، فقال: دعه لا صلى الله عليه: فما استراح الناس حتى نام هذا (2).

<sup>(1)</sup> إعلام الموقعين (5,4,3).

<sup>(2)</sup> حلية الأؤلياء (41/7).

ثانياً الرفق:

قال تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران: 159]

وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾

وقال تعالى لموسى وهارون: ﴿فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ [طه:44]

وقال النبي عَلَيْكَ : ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه (1).

وقال عَلِيَّةً: إِن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطى على العنف(2).

وقال عَيْكُ: من يُحرمُ الرفق يحرم الخير(3).

قال سفیان الثوري: لا یأمر بالمعروف ولا ینهی عن المنكر إلا من كان فیه ثلاث خلال: رفیق بما یأمر، رفیق بما ینهی، عدل بما یأمر، عدل بما ینهی، عالم بما یأمر عالم بما ینهی.

وقال الإمام أحمد: يَأْمُرُ بالرفق والخضوع، فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب فيكون كمن يريد أن ينتصر لنفسه.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (146/16) البر والصلة، وأبو داود (2461) الجهاد، وأحمد (58/6).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (280/12) الاستتابة، ومسلم (146/16) البر والصلة.

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (145/16) البر والصلة.

ثالثاً الصبر:

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّتِرُ ۞ قُمْ فَأَندِرْ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۞ وَالرَّبِكَ فَاصْبِرْ ﴾ [المدثر: 1-7] وَالرَّبِكَ فَاصْبِرْ ﴾ [المدثر: 1-7] وقال لقمان لابنه: ﴿ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ وَقَالَ لَقَمَان لَابَنه: ﴿ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان: 17]

وقال تعالى : ﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً ﴾ [المزمل:10] رابعاً النظر إلى المصالح والمفاسد:

لابد في نظر الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في المصالح والمفاسد.

1 - إذا حصلت مصلحة أعظم من المفسدة وجب الأمر والنهي عليه.

2- إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة لم يجب عليه، بل قد يحرم.

3 - إذا حصل التساوي والتكافؤ بين المعروف والمنكر لم يؤمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر، لأن درء المفاسد أولى من جلب المنافع.

4 - 1 اختلاط المعروف بالمنكر، عند ذلك يدعى إلى المعروف دعوة مطلقة، وينهى عن المنكر نهى مطلق(1).

<sup>(1)</sup> أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان (462-464).

خامساً الاستطاعة:

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر المستطاع، قال تعالى: ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾

وقال تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾

وقال على المن الله يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان ، فدل على أن الإنكار بحسب القدرة والاستطاعة.

فصل في الدخول على الحكام وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر:

لما كان هذا البحث يخص المواقف الإيمانية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان أكثر المواقف الإيمانية في أمر الحكام والجبابرة بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وقد قال النبي عَلَيْكُ : أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر(2).

وقال على الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله (3).

ذكرنا هذا الفصل في أمر الحكام ونهيهم، وإن كان المؤمن يحتاج إلى المواقف الإيمانية في دعوة العوام كما في قصة مؤمن آل ياسين، وسوف يأتي نبؤها بعد حين.

<sup>(1)</sup> تقدم تخريجه.

<sup>(2)</sup> رواه الترمذي (2174) الفتن، وأبو داود (4322 عون) الملاحم، وابن ماجه (4011) الفتن، وقال الترمذي : وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وصححه الالباني في الصحيحة رقم (491).

<sup>(3)</sup> رواه الحاكم (195/3) معرفة الصحابة، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ونعقبه الذهبي بقوله: الصفار وهو لا يدري من هو، رواه الخطيب في التاريخ (377/6)، وصححه الألباني في الصحيحة (374).

واختلفت مناهج العلماء في الدخول على الحكام، فمنهم من رخص في ذلك بشرط أن يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنهم من منع ذلك مطلقاً وحذر منه سداً للذريعة إلى الافتتان بهم، أو إقرارهم على الظلم.

فمن الفريق الأول: إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، وقد قيل له: إنك تدخل على السلطان، وهم يظلمون ويجورون! قال: يرحمك الله، فأين المتكلم بالحق.

وقال: حق على كل مسلم أو رجل جعل الله في صدره شيئاً من العلم والفقه أن يدخل على ذي سلطان، يأمره بالخير، وينهاه عن الشر ويعظه.

ومن الفريق الثاني: حماد بن سلمة، وسفيان الثوري، وإبراهيم بن أدهم، فلما طلب من حماد بن سلمة أن يدخل على السلطان قال مستنكراً: أحمل لحية حمراء إلى هؤلاء!! والله ما فعلت.

وأرسل سفيان الثوري إلى عباد بن عباد رسالة قال فيها: وإياك والأمراء، والدنو منهم، وأن تخالطهم في شيء، وإياك أن تُخدع فيقال لك: تشفع فترد عن مظلوم، أو مظلمة، فإن تلك خديعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء سُلماً.

وكتب إلى يوسف بن أسباط فقال له: إِن دعاك هؤلاء الملوك لتقرأ عليهم: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ فلا تجبهم، فإِن قربهم مفسدة للقلب.

ولهؤلاء العلماء سلف من الصحابة الكرام واليم عليه الم

قال ابن مسعود : إن الرجل ليدخل على السلطان ومعه دينه، فيخرج

ولا دين معه، قيل: ولم؟ قال: لأنه يرضيه بسخط الله.

وقال حذيفة: إياكم ومواقف الفتن، قيل: وما هي؟ قال: أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب، ويقول ما ليس فيه.

وقال أبو ذر لسلمة: يا سلمة، لا تغش أبواب السلاطين، فإنك لا تصيب من دنياهم شيئاً، إلا أصابوا من دينك أفضل منه.

والخلاصة: أن من العلماء من ترخص في الدخول على الحكام ورأى من الواجب عليه نصيحتهم وأمرهم يالمعروف ونهيهم عن المنكر، وكان في هؤلاء العلماء من له من قوة الشخصية والقدرة على الإنكار على الظالمين منهم، وهم يحتسبون عند الله عز وجل، وهم مأجورون على ذلك، ومن هؤلاء الإمام الزهري، وكان له شرف ومنزلة في دولة بني أمية، وكان برتبة أمير، وله من المواقف الصلبة القوية التي تنبء عن قوة شخصيته وإيمانه وإنكاره للمنكر، وكذا الإمام مالك رحمه الله وكان له من النصائح المقبولة عند الأراء، والمنزلة عندهم، والهيبة لديهم.

ومن نهى من العلماء عن الذخول على الأمراء فمن باب سد الذريعة، والبعد عن مواقف الفتن، والاحتياط لدينه، وصيانة علمه ومروءته، والجميع مأجور على هذه النية الصالحة، وهم علماء مجتهدون، والمجتهد مأجور على كل حال، فمن علم من نفسه القوة والقدرة على إنكار المنكر إذا دخل عليهم رخص له في الدخول، ومن استشعر ضعْف نفسه عن القيام بذلك فعليه بطريق السلامة وهو البعد عن أبواب الحكام. والله أعلم.

# و - مواقف إيمانية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

1 - موقف مؤمن آل فرعون:

اشتد الخلاف بين موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم، وبين فرعون اللعين، فقال فرعون : ﴿ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ اللعين، فقال فرعون : ﴿ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ ﴾ [غافر: 26]

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَّ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴾ [ غافر:27]

عند ذلك ظهر هذا الرجل الذي شهد الله عز وجل له بالإيمان، وهو من آل فرعون وكان يكتم إيمانه، فنصر موسى عليته نصراً مؤزراً، وقال كلمة عدل عند سلطان جائر فقال: ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِي الله ﴾ كلمة عدل عند سلطان جائر فقال: ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِي الله ، وقد أتاكم اغساف والدلائل البينات التي تدل على صدقه، وأن الله عز وجل بلعجزات والدلائل البينات التي تدل على صدقه، وأن الله عز وجل أرسله، وإن كان كاذباً على الله عز وجل فالله عز وجل يكفيكم إياه، وهو كفيل بحسابه، وإن كان صادقاً في دعواه أصابكم بعض ما يعدكم به، فلا مصلحة في قتله.

ثم ذكّرهم بأن الدولة التي تحارب أولياء الله عز وجل تؤذن بخرابها وزوالها، فقال: ﴿ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّه إِن جَاءَنَا ﴾
[غافر:29]

ثم ذكّرهم بأيام الأحزاب الكافرة، وكيف أهلكهم الله عز وجل، وهم قوم عاد وثمود والذين من بعدهم، وخوّفهم من يوم القيامة، وقال

مقالة شريفة كريمة عظيمة، سجلها الله عز وجل في كتابه، ثم فوّض الرجل أمره إلى الله عز وجل، وتوكل عليه، واحتمى بجنابه

وكلمة الحق تزلزل عروش الجبابرة، ويحيى الله عز وجل بها النفوس الجاهلة والغافلة، ولذا قال النبي عَلَيْهُ: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر(1)، لأن الجهاد تعريض للنفس للتلف، فقد تتلف نفسه وقد لا تتلف، أما كلمة العدل عند السلطان الجائر فيغلب على الظن تلف النفس، وهو عند ذلك مبشر بقول النبي عَلَيْهُ: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله(2).

والجميع يعلم كيف يكون حال من يتكلم بكلمة الحق، ومن ينصر أهل الحق في أزمنة تكون الغلبة فيها للطواغيت، وأي طاغوت مثل فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وأي الناس أولى بالنصرة والتأييد من الرسل الكرام الذين هم أفضل الخلق، وأشرف الأولياء، ولكن المؤمن الذي يقول كلمة الحق عند السلطان الجائر لا يفكر عند ذلك بعقول أهل الدنيا، وقلوب أهلها، ولكنه يفكر بعقل الإيمان وقلبه، إنه لا يفكر عند ذلك في أمواله وأولاده ومصالحه الدنيوية، ولكنه يفكر في دين الله عز وجل كيف ينصر دين الله وأولياء، الصالحين.

إن همته وعقله وقلبه أكبر من الدنيا وسفاسفها، إنه يفكر في الآخرة، فهو ينظر إليها وكأنه صار من أهلها، إنه ينظر إليها وكأنه صار من أهلها، إنه ينظر إلى جلال الله

<sup>(1)</sup> تقدم تخريجه.

<sup>(2)</sup> تقدم تخريجه.

عز وجل وعظمته فيستصغر عند ذلك الدنيا، ويعظم في قلبه سلطان السماء فيستصغر سلاطين الأرض.

إِن هذه المعاني الشريفة تتحرك في قلب المؤمن وهو يتكلم بكلمة الحق، وهو ينصر الحق، وأولياءه، ولا شك في أنهم مكروا به مكرا عظيماً، لم يفصح لنا القرآن الكريم عن طبيعة هذا المكر ونوعه، ولكنه أشار إشارة مجملة إلى هذا المكر، وبين الله عز وجل أنه وقاه سيئات ما مكروا فقال تعالى: ﴿ فَوَقَاهُ اللّهُ سَيّنَات مَا مَكرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ مَكروا فقال تعالى: ﴿ فَوَقَاهُ اللّهُ سَيّنَات مَا مَكرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَعَشِيًّا وَيُومْ تَقُومُ السّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ النّادُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَعَشِيًّا وَيُومْ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ اللّه عز وجل، والذي يُعز دين الرحمن يعزه الله عز وجل.

والمواقف الإيمانية الدافع إليها واحد وهو محبة الله عز وجل وقوة الإيمان، وهدفها واحد وهو إرضاء الرحمن، والوصول إلى روضات الجنان، ولكنها تختلف في قصصها، وسياقها، وهذه المواقف الإيمانية تصبح رايات كريمة شريفة ترتفع على طريق الإيمان، فكلما رأى المؤمنون هذه الرايات المرفوعة فإنهم يزدادون تمسكاً بدينهم، ومحافظة على يقينهم، فصار هذا الرجل المؤمن قصة من قصص الإيمان، وسجل الله عز وجل في كتابه الخالد موقفه الإيماني، يتأسى به الناصحون، وينسج على منواله الدعاة المخلصون

فَائِدَة : وقف أبو بكر الصديق يُطَيِّكُ مع رسول الله عَلِيَّةُ موقفاً مماثلاً للوقف هذا الرجل المؤمن مع موسى عَلَيْتَهِ .

عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع

المشركون برسول الله عَيَّاتَ ، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي عَيَّاتَ ، فوضع رداء في عنقه فخنقه خنقاً شديداً ، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال: ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيْنَاتِ مِن رَبِّكُمْ ﴾ (1)

وقد ثبت أن أبا بكر فطين أفضل من هذا المؤمن، بل هو أفضل وكي لله عز وجل بعد الأنبياء الكرام كما قال النبي عَلَي أَن أبو بكر وعمر سيدا كُهُول أهل الجنة من الأولين والآخرين، عَدا الأنبياء والمرسلين (2).

#### 2 - موقف مؤمن آل ياسين:

وهذا موقف آخر من مواقف الإيمان في الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو موقف رجل آخر أتى يسعى من أقصى المدينة يَهُمه أن تنتشر دعوة الرسل، وأن يؤمن الناس بالرسل الكرام، وسواءً كانوا رسلاً من عند الله عز وجل أو كانوا دعاة إلى الله عز وجل يدعون بدعوة الرسل، فالواجب على المؤمنين نصرتهم، وشد أزرهم، وأولياء الله عز وجل تجب موالاتهم وتحرم معاداتهم.

حكى الله عز وجل قصة هذا الرجل المؤمن في سورة ياسين فقال: تعالى: ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (٢) اتَّبِعُوا مَن لا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُهْتَدُونَ (٣) وَمَا لِي لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٧) مَن لا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُهْتَدُونَ (٢٥) وَمَا لِي لا تَعْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلا يُنقِذُونِ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرِ لا تُعْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلا يُنقِذُونِ الرَّحْمَنُ بِضُرِ لا تُعْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلا يُنقِذُونِ الرَّحْمَنُ بِضُرِ لا تُعْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلا يُنقِذُونِ الرَّحْمَنُ بِصَرِي إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴾

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (203/7) مناقب الأنصار.

<sup>(2)</sup> رواه الترمذي ( 310/4 عارضة )، وابن ماجه ( 95) المقدمة. وصححه الألباني في الصحيحة رقم ( 824 ).

وإنما قال المومن هذه المقالة العظيمة بعد أن اشتد خلاف أهل القرية للرسل الكرام: ﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَمْ تَنتَهُوا لَنَوْجُمَنّكُمْ وَلَيَمَسّنّكُم مِنّا عَندَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [يس :18] فقد تهددوا الرسل الكرام، بالرجم والعذاب الأليم، ومع ذلك وقف هذا الرجل مع الرسل وقفة مؤمنة قوية، ونصرهم بالحجة الظاهرة الدامغة، وبين لهم أن الرسل لا يستفيدون من إيمانهم شيئاً دنيوياً، فهم لا يسألونهم على هدايتهم إياهم أجراً، وإنما أجرهم على الله عز وجل، مع أنهم يبذلون لهم النصيحة ويهدونهم إلى الله عز وجل.

ثم بين أن ذلك أعظم ما يمكن اكتسابه، وهوالهداية إلى الله عز وجل، ثم بين أن ما يدعون إليه من عبادة الله عز وجل إنما هو الواجب عليهم، فإن الله عز وجل هو خالقهم وهو الذي إليه يرجعون، فيحاسب المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وأن الآلهة الباطلة التي يعبدونها من دون الله عز وجل لا تنفعهم، ولا تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله.

ولا شك في أن المؤمن وهو يذكر قومه بذلك ويدعوهم إلى الإيمان متعرض لما هددوا به الرسل من الرجم والعذاب الأليم، ولكنه وقف هذا الموقف الإيماني بدافع الإيمان الصادق، ومحبة الهداية لقومه، فقد كان بالغ الحرص عليها، والقوم كانوا في غاية الجهل والغباوة والكفر فيبدو أنهم رجموه كما تهددوا الرسل، أو قتلوه بأي وسيلة أخرى، فانتقل من دار البلاء إلى دار الجزاء، فقال: ﴿ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ( عَلَى بِمَا غَفَرَ لِي رَبِي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾

والمؤمن رابح في كل حال كما قال النبي عَلَيْ : عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير . . (1) . فلما قتله قومه عاين كرامة الله عز وجل وأدرك عين اليقين، والحرص على هداية قومه ما يزال في قلبه فقال: ﴿ يَا نَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (٢٦) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ [يـــس:27,26]، وارتفعت بهذا الموقف الإيماني راية من رايات الإيمان، وأضاء به منار من منارات العقيدة، وسجل الله عز وجل هذا الموقف في كتابه الخالد، تبصرة للمؤمنين، وعبرة للمعتبرين، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

3 - الحسن البصري رحمه الله والحجاج الثقى:

دعا الحجاج فقهاء البصرة وفقهاء الكوفة، وكان من بينهم الحسن البصري رحمه الله وكان آخر من دخل ، فقال الحجاج: مرحباً بأبي سعيد، إلي إلي إلي ثم دعا بكرسي فوضع إلى جنب سريره فقعد عليه، فجعل الحجاج يذاكرهم ويسألهم، ثم ذكر علي بن أبي طالب والله ونال منه، فوافقه الجالسون مقاربة له، وفرقاً من شره، والحسن ساكت عاض على إبهامه، فقال الحجاج: يا أبا سعيد، مالي أراك ساكتاً؟ قال: ما عسيت أن أقول؟ قال أخبرني برأيك في أبي تراب، قال سمعت الله ممن ينقب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هَدَى الله وما كان الله ليضيع ممن ينقب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله من الله من الله من الله بالنّاس لرءوف رحيم النه إلى البقرة: [14]. فعلي ممن هدى الله من أهل الإيمان فأقول: ابن عم النبي الله من الله من الله من الله من الله الإيمان فأقول: ابن عم النبي الله من الله من الله الناس وصاحب سوابق مباركة، سبقت له من الله، لن تستطيع أنت ولا

<sup>(1)</sup> رواه مسلم ( 125/18 ) الزهد، وأحمد ( 16/6 )، والدارمي ( 218/2 ) الرقاق.

أحد من الناس أن يحظرها عليه، ولا يحول بينه وبينها، وأقول: إن كان لعلي هنّات فالله حسبه، والله ما أجد فيه قولاً أعدل من هذا، فبسر وجه الحجاج وتغير، وقام عن السرير مغضباً، فدخل بيتاً خلفه، وخرج القوم.

قال عامر الشعبي – وكان جالساً معهم –: فأخذت بيد الحسن فقلت: يا أبا سعيد أغضبت الأمير وأوغرت صدره، فقال: إليك يا عامر، يقول الناس: عامر الشعبي عالم الكوفة، أتيت شيطاناً من شياطين الإنس تكلمه بهواه وتقاربه في رأيه، ويحك يا عامر، هلا اتقيت الله إن سئلت فصدقت، أو سكت فسلمت.

قال عامر: يا أبا سعيد قد قلتها، وأنا أعلم ما فيها، قال الحسن: فذلك أعظم في الحجة عليك، وأشد في التبعة (1).

فهذا موقف إيماني من التابعي الجليل الحسن البصري، وهو هو في العلم والعبادة والحشية من الله عز وجل، فذب عن عرض أمير المؤمنين حيدرة علي بن أبي طالب، فارس الإسلام وابن عم النبي عَلَيْكُ، وأول من أسلم من الفتيان، وكان له من العمر ثمان سنوات، وزوجه النبي عَلَيْكُ إبنته فاطمة سيدة نساء الأمة، وقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي (2). وكان بحراً من بحور العلم، وكان عمر فواي يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن.

<sup>(1)</sup> منهاج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر( 186,185).

 <sup>(2)</sup> رواه البخاري (71/7)، ومسلم (175/15)، والترمذي (175/13 عارضة)، وعبد الرزاق (2039)،
 والبغوي في شرح السنة (114/14).

واتفق المهاجرون والأنصارعلى فضله على سائر الصحابة الكرام بعد أبي بكر وعمر وعثمان، وكان من عادة بني أمية سب علي وطين في المجالس وعلى المنابر، وهذا لا ينقص من شأنه وطين ، بل يزاد في حسناته، وأبطل هذه العادة السيئة الإمام العادل عمر بن عبد العزيز، واستبدلها بقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي واستبدلها بقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكرِ وَالْبَعْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل:90] وإنما قال الحسن البصري للحجاج الشقفي ما قال – وكان سفاكا وإنما قال الحسن البصري للحجاج الشقفي ما قال بوكان سفاكا للدماء، لا يتورع عن انتهاك محارم الله – إحقاقاً للحق ونصرة له فلعنة الله على الظالمين، ورحم الله العلماء العاملين، وأجزل مثوبتهم يوم يقوم الناس لرب العالمين.

## 4 - محمد بن سيرين رحمه الله وابن هبيرة:

عن جعفر بن مرزوق قال: بعث ابن هبيرة إلى ابن سيرين والحسن والشعبي، قال: فدخلوا عليه فقال لابن سيرين: يا أبا بكر، ماذا رأيت منذ قربت من بابنا؟ قال: رأيت ظلماً فاشياً، قال: فغمزه ابن أخيه بمنكبه، فالتفت إليه ابن سيرين فقال: إنك لست تُسأل، إنما أنا أسأل. فأرسل إلى الحسن بأربعة آلاف، وإلى ابن سيرين بثلاثة آلاف، وإلى الشعبي بألفين، فأما ابن سيرين فلم يأخذها!).

قال هشام: ما رأيت أحداً عند السلطان أصلب من ابن سيرين (2) . العلماء لا يحسنون إلا الصدق، والجهر بكلمة الحق، وإن أعقبها ما

<sup>(1)</sup> حلية الأولياء (268/2).

<sup>(2)</sup> سير أعلام النبلاء (613/4).

أعقبها، لا يحسنون المداهنة ولا المراوغة، وهم إنما يرتفعون في الدنيا والآخرة بصدقهم، وصدعهم بالحق، فلو داهن العلماء الأمراء الظلمة فصن أين يعرف الناس ظلم الظالمين، وبغي الباغين، وقد أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق: ﴿ لَتُبَيِّنُهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ ﴾ [آل عمران: 187] فلله درهم، وعليه تعالى أجرهم.

5 - سفيان الثوري رحمه الله وأبو جعفر المنصور:

قال الشوري: أدخلت على أبي جعفر بمنى فقلت له: اتق الله فإنما أنزلت هذه المنزلة، وصرت هذا الموضع بسيوف المهاجرين والأنصار، وأبناؤهم يموتون جوعاً، حَج عمر بن الخطاب فما أنفق إلا خمسة عشر ديناراً، وكان ينزل تحت الشجرة، فقال: إنما تريد أن أكون مثلك؟ قال: قلت: لا تكن مثلي، ولكن كن دون ما أنت فيه، وفوق ما أنا فيه، فقال لي: أخرج (1).

هذا موقف إيماني من إمام من أئمة المسلمين في زمن أتباع التابعين، من شيخ المحدثين، وأمير المؤمنين، وإمام الزهاد والعباد، سفيان بن سعيد الثوري، ومن أولى بالمواقف الإيمانية من هؤلاء الأعلام الكرام، وكان سفيان الثوري من أشد الناس تحذيراً من الدخول على الأمراء، وكان أشد الناس عليهم.

لما لقي أبو جعفر المنصور سفيان الثوري في الطواف، وسفيان لا يعرفه، ضرب المنصور على عاتقه وقال: أتعرفني؟ قال: لا، ولكنك قبضت على قبضة جبار، فقال له الحارس: هذا أمير المؤمنين! فقال

<sup>(1)</sup> مقدمة الجرح والتعديل (106/1) لابن أبي حاتم.

المنصور: ما يمنعك أن تأتينا؟ قال سفيان: إِن الله نهى عنكم فقال: ﴿ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾

ودخل يوماً على المهدي وغلظ له في القول، فقال له وزير المهدي: شططت، تكلم أمير المؤمنين بمثل هذا؟ فقال له سفيان: اسكت ما أهلك فرعون إلا هامان، فلما ولَّى سفيان قال أبو عبيد الله: يا أمير المؤمنين، أتأذن لي أن أضرب عنقه؟ فقال له: اسكت، ما بقي على وجه الأرض من يستحى منه غير هذا(1).

وقال بعض السلف: على قدر محبتك لله عز وجل يحبك الخلق، وعلى قدر انشغالك وعلى قدر مخافتك من الله عز وجل يهابك الخلق، وعلى قدر انشغالك بالله عز وجل تنشغل الخلق بأشغالك.

## 6 - عمرو بن حبيب القاضى والرشيد:

قال عمرو بن حبيب القاضي: حضرت مجلس الرشيد يوماً فجرت مسألة فتنازعها الخصوم، وعلت الأصوات فيها، فاحتج بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة عن النبي عَنِي فدفع بعضهم الحديث، وزادت المدافعة والخصام حتى قال قائلون منهم: أبو هريرة متهم فيما يرويه، وصرحوا بتكذيبه ورأيت الرشيد قد نحا نحوهم، ونصر قولهم، فقلت أنا: الحديث صحيح عن رسول الله عَن فنظر إلي الرشيد نظر مُعْضب، وانصرفت إلى منزلي، فلم ألبث أن جاءني غلام فقال: أجب أمير المؤمنين أجابة مقتول، وتحنط وتكفن، فقلت : اللهم إنك تعلم أني دافعت عن صاحب نبيك، وأجللت نبيك أن يُطعن على أصحابه،

<sup>(2)</sup> الورع للإمام أحمد (58).

فسلمني منه، وأُدْخلت على الرشيد وهو جالسٌ على كرسي، حاسراً ذراعيه، بيده السيف، وبين يده النطع، فلما بصر بي قال: يا عمرو بن حبيب ما تلقّاني أحد من الدفع والرد بمثل ما تلقيتني به، وتجرأت علىّ، فقلت: يا أمير المؤمنين إن الذي قلته ودافعت عنه، وملت إليه، وجادلت عنه از دراء على رسول الله عَنِي على ما جاء به، فإنه إذا كان أصحابه ورواة حديثه كذابين فالشريعة باطلة، والفرائض والأحكام في الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والحدود مردودة غير مقبولة، فالله الله المير المؤمنين أن تظن ذلك أو تصغي إليه، وأنت أولى أن تغار لرسول الله عَنِي من الناس كلهم، فلما سمع كلامي رجع إلى نفسه ثم قال: أحييتني يا عمرو بن حبيب أحياك الله، أحييتني أحياك الله (1).

وعمرو بن حبيب ولي قضاء البصرة للمأمون، وله قصة مع المأمون رواها الخطيب بسنده قال: وفدت مع وفد من أهل البصرة حتى دخلنا على أمير المؤمنين المأمون، فجلسنا وكنت أصغرهم سناً، فطلب قاضياً يولى علينا بالبصرة فَبَيْنا نحن كذلك إذ جيء برجل مقيد بالحديد مغلولة يده إلى عنقه، فخلت يده من عنقه، ثم جيء بنطع فوضع في وسطه، ومدت عنقه، وقام السياف شاهراً السيف، واستأذن أمير المؤمنين في ضرب عنقه فأذن له، فرأيت أمراً عظيماً فقلت في نفسي: والله لأتكلمن فلعله أن ينجو فقلت: يا أمير المؤمنين، اسمع مقالتي، فقال لي: قل، فقلت، إن أباك حدثني عن جدك عن ابن عباس عن رسول الله عَيْنَ أنه قال: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطان

<sup>(1)</sup> تاريخ بغداد ( 197/11).

العرش: ليقم من أعظم الله أجره، فلا يقوم إلا من عفا عن ذنب أخيه، فاعف عنه عفا الله عنك يا أمير المؤمنين، فقال لي: آلله إن أبي حدثك عن ...

فقال: صدقت إِن أبي حدثني عن جدي عن ابن عباس بهذا، يا غلام أطلق سبيله، فأطلق سبيله، وأمر أن أولي القضاء (1).

7 - الأوزاعي رحمه الله وعبد الله بن على:

عن أبي خليد عتبة بن حماد القارئ قال: حدثنا الأوزاعي قال: بعث عبد الله بن علي إلي قاشتد ذلك عَلي ، وقدمت فدخلت والناس سماطان فقال: ما تقول في مخرجنا وما نحن فيه ? (2) فقلت: أصلح الله الأمير قد كان بيني وبين داود بن علي مودة ، قال: لتخبرني ، فتفكرت ثم قلت: لأصدقنه ، واستبسلت للموت ثم رويت له عن يحيى بن سعيد حديث «الأعمال» ، وبيده قضيب ينكت به ، ثم قال: يا عبد الرحمن ما تقول في قتل أهل هذا البيت؟ قلت: حدثني محمد بن مروان عن مطرف بن الشخير عن عائشة عن النبي على قال: لا يحل قتل المسلم إلا في ثلاث . . (3) وساق الحديث ، فقال: أخبرني عن الخلافة وصية لنا من رسول الله علي والله علي أحداً يتقدمه ، قال: فما تقول في أموال بني أمية؟ قلت: إن كانت لهم حلالاً فهي عليك حرام ، وإن كانت عليهم حراماً قلي عليك أحرم ، فأمرني فأخرجت ، قال الذهبي رحمه الله: قد كان فهي عليك أحرم ، فأمرني فأخرجت ، قال الذهبي رحمه الله: قد كان

<sup>(1)</sup> تاريخ بغداد (198/11)، والحديث ضغفه الألباني، ضعيف الجامع رقم (769).

<sup>(2)</sup> أي خروج بني العباس على بني أمية عند قيام الدولة العباسية.

<sup>(3)</sup> حديث عائشة رواه النسائي وأبو داود وهو في الصحيحين من حديث ابن مسعود نطيت.

عبد الله بن علي ملكاً جباراً، سفاكاً للدماء، صعب المراس، ومع هذا فالإمام الأوزاعي يصدعه بمر الحق كما ترى، لا كخلق من علماء السوء الذين يُحسنون للأمراء ما يقتحمون من الظلم والعَسْف، ويقلبون لهم الباطل حقاً – قاتلهم الله – أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق (1).

## 8 - ابن أبي أنعم وأبو جعفر:

قدم ابن أبي أنعم على أبي جعفر يشكو جور العمال، فأقام ببابه أشهراً ثم دخل عليه، فقال له أبو جعفر: ما أقدمك؟ قال: جور العمال ببلدنا، فجئت لأعلمك فإذا الجور يخرج من دارك، وفي رواية أخرى جاء فيها: فقلت: رأيت يا أمير المؤمنين ظلماً فاشياً وأعمالاً سيئة، فظننت لبعد البلاد منك، فجعلت كلما دنوت منك كان أعظم للأمر، فنكس طويلاً ثم رفع رأسه فقال: كيف لي بالرجال؟ قلت: أفلح عمر ابن عبد العزيز كان يقول: الوالي بمنزلة السوق يجلب إليها ما ينفق فيها، فأطرق طويلاً فقال لي الربيع – وأوماً إلي ّ – أن اخرج، فخرجت وما عدت (2).

#### قال الأستاذ فاروق السامرائي:

لم يُشْنِ بُعْدُ البلاد، وطول الطريق هذا العالم الجليل عن الوصول إلى الخليفة من أجل النصح والإرشاد، وبكل صراحة وشجاعة يواجه الخليفة، ليكشف له الستار عن حقيقة الأمر.

نعم: لقد جاء من مكان بعيد ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولم يمنعه عناء الطريق عن هدفه المنشود في الإصلاح(3).

<sup>(1)</sup> سير أعلام النبلاء (124/7-125).

<sup>(2)</sup> ميزان الاعتدال (563/2).

<sup>(3)</sup> مناهج العلماء (122).

9 - أبو حنيفة رحمه الله وأبو جعفر المنصور:

لما ثار أهل الموصل على أبي جعفر المنصور جمع الفقهاء، وفيهم أبو حنيفة فقال: أليس صح أن الرسول على قال: المؤمنون عند شروطهم (1) وأهل الموصل شرطوا ألا يخرجوا علي "، وقد خرجوا على عاملي، وقد حلت لي دماؤهم، فقال رجلٌ: يدك مبسوطة عليهم وقولك مقبول فيهم، فإن عفوت فأنت أهل العفو، وإن عاقبت فبما يستحقون، فقال لأبي حنيفة: ما تقول يا شيخ؟ ألسنا في خلافة نبوة وبيت أمان؟

قال أبو حنيفة: إنهم شرطوا لك ما لا يملكون، وشرطت عليهم ما ليس لك لأن دم المسلم لا يحل إلا بأحد معان ثلاث، فإن أخذتهم أخذت بما لا يحل، وشرط الله أحق أن توفى به (2).

10 - المنذر بن سعيد والناصر لدين الله:

لما اشتدت الجفوة بين المنذر بن سعيد والخليفة الناصر لدين الله نتيجة محاسبة المنذر له على إسرافه في بناء مدينة الزهراء، أراد ولده الحكم أن يزيل ما وقع بينهما فاعتذر له عند الخليفة فقال: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، وما أراد إلا خيراً، ولو رأى ما أنفقت وحسن تلك البنية (أي القبة التي شيدها الناصر بالزهراء واتخذ قراميدها من فضة، وبعضها مغشى بالذهب، وجعل سقفها نوعين، صفراء فاقعة إلى بيضاء ناصعة، يستلب الأبصار شعاعها) فلما قال له ولده ذلك أمر

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي (1352) الاحكام، وأبو داود (3577 عون) الاقضية بلفظ: «المسلمون على شروطهم» وقال الترمذي: حسن صحيح وضعفه بعضهم بكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف.

<sup>(2)</sup> أبو حنيفة لأبي زهرة (23) نقلاً عن مناهج العلماء ص (123).

*= مواقعت إيم*انية = ففرشت بفرش الديباج، وجلس فيها لأهل دولته، ثم قال لقرابته ووزرائه: أرأيتم أو سمعتهم ملكاً كان قبلي صنع مثل ما صنعت؟ فقالوا: والله يا أمير المؤمنين، وإنك الأوحد في هذا الشأن، فبينما هم على ذلك، إذ دخل المنذر بن سعيد ناكساً رأسه، فلما أخذ مجلسه قال له ما قال لقرابته، فأقبلت دموع المنذر تنحدر على لحيته لسوء ما رأى، وقال: والله يا أمير المؤمنين ما ظننت أن الشيطان يبلغ منك هذا المبلغ، ولا أن تمكنه من قيادتك هذا التمكن، مع ما آتاك الله تعالى وفضلك به على المسلمين، حتى ينزلك منازل الكافرين، فاقشعر الخليفة من قوله، وقال له: انظر ما تقول كيف أنزلني الله منازلهم؟! فقال: نعم، أليس الله تعالى يقول: ﴿ وَلَوْلا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّة وِمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (٣٣) وَلَبيُوتهم أَبْوَابًا وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتَّكَتُونَ (٣٤) وَزُخْرُفًا ﴾ [الزخرف:33-35] فوجم الخليفة ونكس رأسه مَلياً، وجعلت دموعه تنحدر على لحيته، ثم أقبل على المنذر وقال له: جزاك الله خيراً، وعن الدين خيراً، فالذي قلت هو الحق، ثم

فبمرّ الحق كان العلماء العاملون يقرعون الخلفاء والحكام، فربما أفاق الحاكم من غفلته، وعاد إليه رشده ونزاهته، لأن الغالب أن هؤلاء الحكام ما كانوا يقصدون مخالفة الحق عناداً واستكباراً، وإن كان الأمر كذلك لازدادوا غياً وفساداً ولكنهم كانوا يحكّمون شرع الله عز وجل،

قام من مجلسه وأمر بنقض سقف القبة، وأعاد قراميدها تراباً على صفة

غيرها(1).

<sup>(1)</sup> البداية والنهاية ( 289,288/11).

ويدعون إليه، وقد يقع من بعض الحكام شيء من الظلم أو البغي غافلين، أو متغافلين، فإذا واجههم العلماء بالحق استفاقوا من غفلتهم، ورجعوا إلى الحق صاغرين، ونُصْحُ الحاكم عزيز لأن أكشر من يخالطونهم يوافقونهم على الخطأ والصواب، ولا يخلصون لهم النصيحة، فمن هنا كانت هذه المواقف الإيمانية التي يدفع فيها الإيمان الصادق هؤلاء العلماء للجهر بكلمة الحق، فيهدي الله عز وجل بهم من يشاء إلى صراط مستقيم.

## 11- عبد القادر الجيلاني والمقتفى لأمر الله:

وقف الشيخ عبد القادر على المنبر ليحاسب المقتفي لأمر الله، وينكر عليه تولية يحيى بن سعيد المشهور بابن المزاحم الظالم القضاء.

فقال مخاطباً له: «وليت على المسلمين أظلم الظالمين، فما جوابك غداً عند رب العالمين، أرحم الراحمين»، فارتعد الخليفة وعزل المذكور لوقته (1).

وعبد القادر الجيلاني أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه المواقف الإيمانية أولى الناس بها علماء السنة وأئمة الملة، وانظر إلى بركة هذه المواقف، وبركة صدق أهلها، كيف يعود خيرها للمسلمين ويدخر الله عز وجل أجرها لأوليائه الصالحين.

# 12 - العِزّ بن عبد السلام وسلطان مصر:

قال التاج السبكي: سمعت الشيخ الإمام يقول: سمعت شيخنا الباجي يقول: طلع شيخنا عز الدين مرة إلى السلطان في يوم عيد إلى

<sup>،</sup> ١) نقلاً عن «مناهج العلماء» (133-134).

وروقوس إيمانية القلعة فشاهد العساكر مصطفين بين يديُّه، ومجلس المملكة، وما السلطان فيه يوم العيد من الأبهة، وقد خرج على قومه في زينته على عادة سلاطين الديار المصرية، وأخذت الأمراء تقبل الأرض بين يدي السلطان فالتفت الشيخ إلى السلطان وناداه: يا أيوب، ما حجتك عند الله إذا قال لك: ألم أبوِّئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ فقال: هل جرى هذا؟ فقال: نعم، الحانة الفلانية يباع فيها الخمور، وغيرها من المنكرات، وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة - يناديه كذلك بأعلى صوته، والعساكر واقفون - فقال: يا سيدي هذا أنا ما عملته، هذا من

قال السبكي: سمعت الشيخ الإمام يقول: سمعت الباجي يقول: سألت الشيخ لما جاء من عند السلطان، وقد شاع هذا الخبر: يا سيدي كيف الحال؟ فقال يا بني رأيته في تلك العظمة، فأردت أن أهينه لئلا تكبر نفسه فتؤذيه، فقلت: يا سيدي أما خفته؟ فقال: والله يا بني استحضرت هيبة الله تعالى، فصار السلطان قُدَّامي كالقط(1).

زمان أبي. فقال: أنت من الذين يقولون: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَيْ أُمَّةٍ ﴾

[الزخرف: 22-22] فرسم السلطان بإبطال تلك الحانة.

فهذا موقف إيماني من سلطان العلماء العزبن عبد السلام يظهر فيه هيبة العلماء، وكيف أنه نادي السلطان باسمه، والسلطان يقول له: يا سيدي، مع ما كان فيه السلاطين من الأبهة والترف، ولكن العلماء لا يهولهم زخارف الدنيا وزينتها.

<sup>(1)</sup> طبقات الشافعية (212,211/8).

ثم الدافع لهم في هذه المواقف الإيمانية تعظيم الأمر والنهي ﴿وَمَسَنُ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُو خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ﴾

﴿ وَ مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾

ومحبة العلماء لله عز وجل، وخشيتهم منه وتعظيمهم له، تجعلهم يستهينون بسلاطين الأرض، فلما استحضر العزبن عبد السلام هيبة الله عز وجل استصغر السلطان أيوب، فكان أمامه مثل القط، فخاطبه بما خاطبه به، وإنما ذهبت هيبة العلماء، عندما استهانوا بدين الله عز وجل، فقلت هيبتهم من الله عز وجل، وطمعوا في زينة الدنيا، فعظموا سلاطين الأرض، وطمعوا فيما في أيديهم، فباعوا دينهم بدنياهم، إلا من رحم ربك، وقليلٌ ماهم.

13 - الإمام النووي والظاهر بيبرس:

لما أراد الظاهر بيبرس قتال التتار بالشام أخذ الفتاوى من العلماء بجواز أخذ مال من الرعية يستنصر به على قتالهم، فكتب له فقهاء الشام بذلك فأجازوه.

فقال: هل بقي من أحد ؟ فقيل له: نعم، بقي الشيخ محيي الدين النووي، فطلبه فحضر.

فقال له: اكتب خَطَّكَ مع الفقهاء، فامتنع.

فقال: ما سبب امتناعك.

فقال: أنا أعرف أنك كنت في الرق للأمير (بندقدار) وليس لك مالٌ، ثم مَن الله عليك وجعلك ملكاً، وسمعت أنّ عندك ألف مملوك، كل مملوك له حياصة من الذهب، وعندك مائتا جارية، لكل جارية حقّ

من الحلي، فإذا أنفقت ذلك كله وبقيت مماليكك بالبنود والصرف بدلاً من الحوائص، وبقيت الجواري بثيابهن دون الحلي، أفتيتك بأخذ المال من الرعية، فغضب الظاهر من كلامه، وقال: اخرج من بلدي - يعنى دمشق - .

فقال: السمع والطاعة، وخرج إلى (نوى).

فقال الفقهاء: إن هذا من كبار علمائنا وصلحائنا، وممن يقتدى به فأعده إلى دمشق.

فرسم برجوعه، فامتنع الشيخ وقال: لا أدخلها والظاهر فيها، فمات بعد شهر (1).

وفيه هيبة العلماء وقوتهم في الحق وعزة أنفسهم لأنهم يستمدون قوتهم من الله عز وجل وعزتهم منه، رحمهم الله، لم يبق منهم إلا أخبار وآثار.

14 - شيخ الإسلام ابن تيمية وقازان ملك التتار:

قال ابن كثير رحمه الله: فحكي عن كلام شيخ الإسلام تقي الدين لقازان وشجاعته وجرأته عليه، وأنه قال لترجمانه: قل لقازان: أنت تزعم أنك مسلم، ومعك مؤذن، وقاضي، وإمام، وشيخ على ما بلغنا، فغزوتنا، وبلغت بلادنا على ماذا؟ وأبوك وجدك هولاكو كانا كافرين، وما غزوا بلاد الإسلام، بل جاهدوا قومنا، وأنت عاهدت فغدرت، وقلت فما وَقَيْتَ، قال: وجرت له مع قازان وقطلوشاه وبولاي أمور ونوب قام ابن تيمية فيها كلها لله، وقال الحق ولم يخش إلا الله عز وجل.

<sup>(1)</sup> من أخلاق العلماء نقلاً عن «علماء وأمراء» لوحيد عبد السلام بالي (71).

قال: وقرب إليه جماعة طعاماً فأكلوا منه إلا ابن تيمية، فقيل له: ألا تأكل؟ فقال: كيف آكل من طعامكم وكله مما نهبتم من أغنام الناس، وطبختموه بما قطعتم من أشجار الناس؟ قال: ثم إن قازان طلب منه الدعاء فقال في دعائه: «اللهم إن كان هذا عبدك محمود إنما يقاتل لتكون كلمتك هي العليا وليكون الدين كله لله فانصره وأيده وملكه البلاد والعباد، وإن كان إنما قام رياء وسمعة وطلباً للدنيا ولتكون كلمته هي العليا وليذل الإسلام وأهله فاخذله، وزلزله، ودمره، واقطع كلمته هي العليا وليذل الإسلام وأهله فاخذله، ويرفع يديه، قال: فجعلنا دابره ...» قال: وقازان يؤمن على دعائه، ويرفع يديه، قال: فلما خرجنا بحمع ثيابنا خوفاً من أن تتلوث بدمه إذا أمر بقتله، قال: فلما خرجنا من عنده قال له قاضي القضاة نجم الدين ابن صصري وغيره: كدت أن تهلكنا، وتهلك نفسك، والله لا نصحبك من هنا، فقال: وأنا والله لا أصحبكم.

قال: فانطلقنا عصبة وتأخروا في خاصة نفسه ومعه جماعة من أصحابه، فتسامعت به الخواقين والأمراء من أصحاب قازان فأتوه يتبركون بدعائه، وهو سائر إلى دمشق، وينظرون إليه، قال: والله ما وصل إلى دمشق إلا في نحو ثلثمائة فارس في ركابه، وكنت أنا من جملة من كان معه، وأما أولئك الذين أبوا أن يصحبوه فخرج عليهم جماعة من التتر فشلحوهم عن آخرهم (1).

<sup>(1)</sup> البداية والنهاية لابن كثير (89/14).

15 - عالم أزهري والخديوي إسماعيل:

لما وقعت الحرب بين مصر والحبشة، وتوالت الهزائم على مصر، لوقوع الخلاف بين قوادها وجيوشها، ضاق صدر الخديوي لذلك، فركب يوماً مع شريف باشا، وهو محرج فأراد أن يفرج عن نفسه فقال لشريف: ماذا تصنع حينما تُلمُّ لك مُلمَّة تريد أن تدفعها؟ فقال: يا أفندينا: إِن الله عَودني إِذا حاق بي شيءٌ من ذلك أن ألجأ إِلى صحيح البخاري، يقرؤه لي علماء أطهار الأنفاس، فيفرج الله عني، قال: فكلم الخديوي شيخ الأزهر - وكان الشيخ العروسي - فجمع له صلحاء العلماء يتلون في البخاري أمام القبة القديمة في الأزهر، قال: ومع ذلك ظلت الهزائم تتوالى، فذهب الخديوي ومعه شريف إلى العلماء وقال مُحْنقاً: إِما أن هذا الذي تقرؤونه ليس صحيح البخاري، أو أنكم لستم العلماء الذين نعهدهم من رجال السلف الصالح، فإن الله لن يدفع بكم ولا بتلاوتكم شيئاً، فوجم العلماء، وابتدره شيخ من آخر الصف يقول له: منك يا إسماعيل، فإنا روينا عن النبي عَلِيل أنه قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعوا خياركم، فلا يستجاب لهم (1) فزاد وجم المشايخ، وانصر ف الخديوي ومعه شريف، ولم ينبسا كلمة، وأخذ العلماء يلومون القائل ويؤنبونه، فبينما هم كذلك إِذا بشريف باشا قد عاد يسأل: أين الشيخ القائل للخديوي ما قال؟

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي ( 17/9 عارضة) الفتن، وقال: هذا حديث حسن، وحسنه الالباني رحمه الله.

فقال الشيخ: أنا، فأخذه وقام، وانقلب العلماء بعد أن كانوا يلومون الشيخ يودعونه وداع من لا يأمل أن يرجع، وسار شريف بالشيخ إلى أن دخلا على الخديوي في قصره، فإذا به قاعد في البهو، وأمامه كرسي أجلس الشيخ عليه، وقال له: أعد يا أستاذ ما قلته لي في الأزهر، فأعاد عليه الشيخ كلمته، وردد الحديث وشرحه، فقال له الخديوي: وماذا صنعنا حتى ينزل بنا هذا البلاء.

قال له: يا أفندينا أليس المحاكم المختلطة فتحت بقانون يبيح الربا؟ أليس الزنا برخصة؟ أليس الخمر مباحاً؟ أليس أليس، وعدد له منكرات تجري بلا إنكار وقال: كيف ننتظر النصر من السماء؟ فقال الخديوي: وماذا نصنع وقد عاشرنا الأجانب وهذه هي مدينتهم؟

قال الشيخ: إذن فما ذنب البخاري؟ وما حيلة العلماء؟ ففكر الخديوي مَلِياً، وأطرق طويلاً ثم قال له: صدقت، صدقت (1).

<sup>(1)</sup> من أخلاق العلماء ( 101-102) نقلاً عن مناهج العلماء ( 138-140).

الباب الرابع

في

البذل والتضحية



#### تمهيد

الدين على التحقيق هو المعاملة، وسبيل المتقين هي الطريق الفاضلة، والسلعة تشرف بالمساوم والمشتري، والمماطل بعد لزوم العقد هو الظالم والمفتري، وكي الواجد يُحلُ عرضه وعقوبته، ومن حُرم التوفيق فقد عظمت مصيبته، ومما يجب اعتقاده أن الأجل محتوم، وأن الرزق مقسوم، وأن ما أخطأ لا يصيب، وأن سهم المنية لكل أحد مصيب، وأن كل نفس ذائقة الموت، وأن ما قُدر أزلاً لا يُخشى فيه الفوت، وأن المجنة تحت ظلال السيوف، وأن الري الأعظم في شرب كؤوس الحتوف، وأن من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار.

وإذا كان الأمر كذلك فيتعين على كل عاقل التعرض لهذه الرتب، وإن كان نيلها مقسوماً، وصرف عمره في طلبها وإن كان منها محروماً، والتشمير للجهاد عن ساق الاجتهاد، ودفع سلع النفوس من غير مماطلة والتشمير للجهاد عن ساق الاجتهاد، ودفع سلع النفوس من غير مماطلة لمشتريها، وأن ننفر في سبيل الله خفاقاً وثقالاً، ونتوجه لجهاد أعداء الله ركباناً ورجالاً، حتى يخرجوا إلى الإسلام من أديانهم، ويعطوا الجزية صغرة بأيمانهم، أو نستلب نفوسهم من أبدانهم ونجتذب رؤوسهم من تيجانهم، فجموع ذوي الإلحاد مُكسَّرة وإن كانت بالتعداد مكثرة، وجيوش أولي العناد مُدبرة مُدمَرة، وإن كانت بعقولهم مُقدمة مُدبرة، وعزمات رجال الضلال مؤنثة مصغرة، وإن كانت ذواتهم مذكرة مكبرة (أ).

<sup>(1) «</sup> مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق » لابن النحاس باختصار (65/-68).

فإن شمس الشريعة الإسلامية لا تشرق إلا على أناس هم أحق بها وأهلها، ونصر الله عز وجل لا يتنزل إلا على جنده المخلصين، وعباده الصالحين، فلا يتنزل على الغافلين واللاهين والعابثين، كما لا يتنزل على المتعاطفين مع دين رب العالمين، فهم يشجعون الإسلام ويرشحونه وينتخبونه وإذا طلب منه البذل في سبيل الله كانوا أول الناكثين والمتخاذلين، وإنما يتنزل نصر الله عز وجل على أناس وصفهم الله عز وجل في كتابه المبين فقال تعالى وهو أصدق القائلين: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ وَجِل فَي كتابه المبين فقال تعالى وهو أصدق القائلين: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا مَن يرتَدُ مِنكُمْ عَن دينه فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْم يُحِبُّهُمْ وَيُحبُّونَهُ أَذِلَّة عَلَى الْمُؤْمنينَ أَعَنَّ اللهُ وَلا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لائم ﴾ [المائدة:54] عنزل على أناس وصفهم الله عز وجل بقوله: ﴿إنَّ اللهُ الشَّاسَةُمْ وَالْمُؤْمنِينَ أَنفُسَهُمْ وَالْمُوالَّهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجُنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهُ فَيقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَيُعَلِّي اللّهُ فَيقَتْلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَيُعَتِلُونَ وَيُعَلِّي اللّهُ فَيقَتْلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَيُعَلِّي اللّهُ فَيقَتْلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَيقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهَ فَيقَتْلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَيقَتَلُونَ وَيقَاتِلُونَ فِي سَبِيلَ اللّهُ فَيقَتْلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَيَعِي اللهُ فَيقَتْلُونَ وَيُعْلَقُونَ لَوْمَةً لائِهُ وَلَوْ وَيقَلُونَ وَيقَاتُلُونَ فِي سَبِيلَ اللّهُ فَيقَتْلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَيقَالُونَ وَيقَاتُلُونَ وَلَا اللّهُ فَيقَاتُلُونَ وَلَوْلَ اللّهُ فَيقَاتُلُونَ وَلَعُونَ لَوْمَ اللّهُ فَيقَاتُلُونَ وَيُعْلَقُ اللّهُ الْمُعْمَدِي اللّهُ فَيقَاتُلُونَ وَلِهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ السَاسِ واللّهُ فَيقَاتُلُونَ وَلِهُ اللّهُ الْمُعْلَقِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ وَلِهُ الْمُعْلِقُونَ لَوْمَا لَهُ الْمُؤْمُونَ

[التوبة:111]

نصر الله عز وجل يتنزل على رسله الكرام، والذين آمنوا بدعوة الرسل ونصروا دينهم كما قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمُ يَقُومُ الأَشْهَادُ ﴾ [غافر:51]

نصر الله عز وجل يتنزل على المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان الصادق والعمل الصالح، كما قال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلَفْهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْ الّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ وَلَيُمكّنِنْ لَهُمْ وَلَيُمكّنِنْ لَهُمْ وَلَيُمكّنِنْ لَهُمْ وَلَيُمكّنِنَ لَهُمْ مَنْ بَعْد خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي لَهُمْ وَلَيُمكّنَ لَهُمْ وَلْيُملّنَكُمُ مَنْ بَعْد خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي اللهُ الله وَ 55]

نصر الله عز وجل يتنزل على الذين نصروا دينه كما قال تعالى: ﴿ وَلَيَنصُرَنَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَويٌ عَزِيزٌ ﴾

وقال تعالى: ﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ [محمد:7] ونصر دين الله ليس بالهتافات والشعارات، ولكن بتحليل حلاله، وتحريم حرامه، والذب عنه، نصر الله عز وجل يتنزل على الذين جاهدوا في الله وبذلوا الدماء والمهج لإعزاز دينه، ورفع رايته كما قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدْيَنَّهُمْ سُبُلُنَا ﴾

نصر الله عز وجل يتنزل على الصادقين، وقد وصف الله عز وجل الصادقين بقول بالله ورَسُولِه ثُمَّ لَمْ الصادقين بقوله عز وجل: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّه وَرَسُولِه ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَآنَهُ ﴿ مَا سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾

[الحجرات:15]

على المؤمنين الصادقين يتنزل نصر الله رب العالمين.

ولا شك في أن الأمة الإسلامية في هذه الأزمنة الغابرة المتأخرة، التي اختلط فيها الحابل بالنابل، وكثرت فيها الفتن، وأسباب المحن والإحن، وحرم المسلمون من التحاكم إلى شريعة ربهم، فحرموا بذلك من أسباب العزة والنصر، وقيادة البشرية، كما حُرموا الحياة الطيبة، حياة الأمن والاطمئنان والأمان، وعاشوا حياة الذل والصغار والاستسلام لأعداء الملك العلام، الغرب الكافر يتحكم في سياستهم، وفي قيادتهم، حتى تجرأ اليهود وأعداء الله عز وجل على حرمات المسلمين ومقدساتهم، والمسلمون مشغولون مشغوفون بالدنيا وشهواتها وسفاسفها، لا يستطيعون الإنكار، فضلاً عن أن يَهُبوا غيرة لدينهم وسفاسفها، لا يستطيعون الإنكار، فضلاً عن أن يَهُبوا غيرة لدينهم

وغضباً لانتهاك حرماتهم، فخبرني بربك كيف ترتفع راية الإسلام من جديد، وكيف يتنعم المسلمون بالتحاكم إلى الشرع المجيد؟

لا شك في أن الطريق طويل وشاق، وطريق الأنبياء هو تعبيد الناس لرب الأرض والسماء، والله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلسنا ممن يتعجل الصدام المسلح مع الجاهلية الجهلاء، كما أننا لسنا كذلك من الذين يشجعون المسالك السياسية والمهاترات البرلمانية، وهذه تركيا عاصمة الخلافة كيف وصل بها الحال، وقد وصل الحزب الإسلامي إلى رئاسة الوزراء ولكن القوى التي تحرك البلاد وتتحكم في رقاب العباد قوى علمانية كافرة برب البرية، وهذه الجزائر تئن من جراحاتها، فلم ينفعهم كثرة المقاعد في البرلمان، كما لم ينفعهم الصدام المسلح مع السلطان، فلابد من طريق الدعوة إلى الله عز وجل والارتفاع بقلوب الناس وعقولهم إلى المستوى الإيماني، وتبيين حقائق الإسلام، والدعوة إلى توحيد الملك العلام، ومع ذلك لابد من تربية شباب الصحوة الإِسلامية على التشوق للجهاد والرغبة في بذل النفس والمال للوصول إلى رضى رب العباد، ورفع راية الإسلام على البلاد، فشجرة الإسلام شجرة لا تروى بالماء، ولكنها تروى بالدماء، وانظر إلى جيل الصحابة ظهر الذين أعز الله بهم دين الإسلام كيف كان بذلهم وجهادهم وصبرهم.

فَمَا العزُّ للإِسلام إلا بظلهم

وَما المجدُ إِلا مَا بَنُوه فَـشــدوا

قد تجد في التابعين من هو أكثر صلاة وصياماً وحجاً من الصحابة وكان ولكن جيل الصحابة جيلٌ فريد رباه رسول الله عليه وكان يفيض على قلوبهم مما أفاض الله عز وجل عليه من اليقين والزهد والتوكل والتقوى والحبة.

كما قال ابن مسعود للتابعين: لأنتم أكثر عملاً من أصحاب رسول الله عَلَيْ ، ولكنهم كانوا خيراً منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة.

مَنْ لِي بَمْثُلِ سَيْرِكَ الْمُدَلَّلِ

تَمْ شي رُورَيْداً وتَجي فِي الأَوّلِ

وسوف يقف القارئ الكريم على هذه الحقيقة عند ذكر المواقف الإيمانية في البذل والتضحية، فجُل الأمثلة التي وقفنا عليها من هذا الحيل الفاضل الكريم، الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، وسبقت لهم من الله الحسنى وألزمهم كلمة التقوى، فهم أئمة في البذل، وأساتذة في التضحية، وأمثلة حية للأمة، كلما نظر المسلمون على مر العصور وكر الدهور في سيرتهم وجهدهم وبذلهم وشحذ هممهم في البذل والتضحية.

فإلى الجيل الناشئ جيل الصحوة المباركة أمل الأمة في الوصول إلى عزتها وكرامتها، وسالف رفعتها، نسوق هذه الأمثلة المباركة للبذل والتضحية.

هل وجد بعد الصحابة والله مثل الزبير بن العوام حواري رسول الله عَلِينَهُ ، أو طلحة بن عبيد الله، وأبو عبيدة بن الجراح؟ هل ولدت النساء مثل سيف الله المسلول خالد بن الوليد؟ هل ظهر في الأمة مصعب بن عمير؟ هل تشرفت البشرية من جديد بأمثال حمزة بن عبد المطلب، أو جعفر بن أبي طالب، أو عبد الله بن رواحة، إن الواحد من هؤلاء الشرفاء الكرماء لو وضع في كفه ميزان ووضع في الكفة الأخرى شعب بأكمله لرجح بهم، إنهم الذين كسروا كسرى، وقَصُّوا قيصر، ودانت لهم الممالك، وخضعت لهم البلاد ودان بدينهم العباد، وكانوا مفاتيح فتح ونصر وعز كما أشار إلى ذلك قوله على الناس زمان يغزو فيه فئامٌ من الناس فيقولون: هل فيكم من صحب رسول الله عَلِيهُ ؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله عليه ؟ فيقولون: نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله عَلِيهُ ؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم(١).

ألستم معي عباد الله في أن أصحاب رسول الله عَلَيْ كانوا أسباب فتح ونصر وعز ومنعة، إنهم القطفة الأولى، والثمار المباركة من خير أمة أخرجت للناس.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (3/7) فضائل الصحابة، ومسلم (83/16-84) فضائل الصحابة، وأحمد (7/3)، والفئام: الجماعة من الناس.

سُئل احد الأفاضل: هل يمكن أن يأتي جيل مثل الصحابة والشيخ ؟ فقال: لا. فقيل له: لماذا؟ فقال: لأنهم يلزمهم أن يصحبوا شيخاً مثل رسول الله عَلَيْكُ.

ولو لم يرد في فضل الصحابة والتي تيات يطول ذكرها، وأحاديث شهيرة يكثر تعدادها، لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد، ونصرة الإسلام، وبذل المهج والأموال، وقتل الآباء والأبناء، والمناصحة في الدين، وقوة الإيمان واليقين القطع على تعديلهم، والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين بعدهم، هذا مذهب كافة العلماء، ومن يعتمد قوله.

عن أبي زرعة الرازي قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله عَلَيْ وآله فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حقٌ والقرآن حقٌ، وما جاء به حقٌ، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة وهم يريدون أن يجرحوا شهودنا، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة (1).

<sup>(1)</sup> باختصار من « الإصابة في معرفة الصحابة » لابن حجر العسقلاني (7,6).

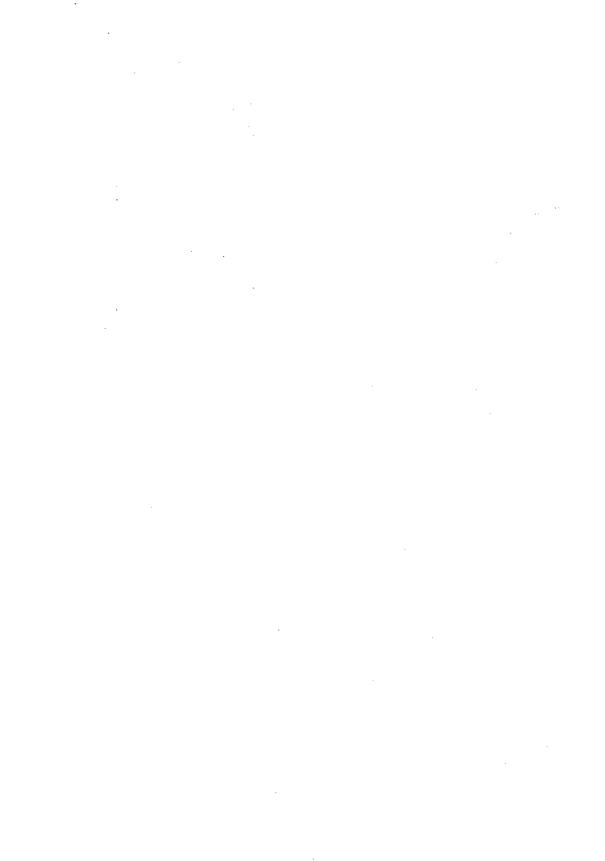

### أ - معنى الجهاد

المعنى اللغوي:

قال في مختار الصحاح: الجُهْدُ: الطاقة، وقرئ بها في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلا جُهْدَهُمْ ﴾ [التوبة:79] والجُهدُ: المشقة، يقال جَهَدَ دابته وأجهدها: إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها، وجَهَدَ الرجل في كذا إذا جد فيه وبالغ (1).

المعنى الشرعي:

إذا أطلق الجهاد فالمرادبه: قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى، ولا ينصرف إلى غير قتال الكفار إلا بقرينة تدل على المراد.

يقول ابن رشد: وجهاد السيف قتال المشركين على الدين، فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله، إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف، حتى يدخلوا في الإسلام، أو يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون (2).

والأحاديث التي تدل على فضائل الجهاد المراد بها جهاد الكفار هو لإعلاء كلمة الله عز وجل، وما يزعمه الصوفية من أن جهاد الكفار هو الجهاد الأصغر، وجهاد النفس والهوى هو الجهاد الأكبر لا دليل عليه، وما ينسبونه إلى النبي عَلَيْهُ من قوله: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فالعلماء على ضعفه (3)، ثم هو منكر المتن لمخالفته للأحاديث الكثيرة المصرحة بأن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان، وأن ثواب الصائم القائم.

<sup>(1)</sup> مختار الصحاح (114).

<sup>(2) (</sup>أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية) لعلي بن نفيع العلياني (117) دار طيبة.

<sup>(3)</sup> وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( 118/4).



## ب - أنواع الجهاد وأحكامه

الجهاد نوعان:

النوع الأول: جهاد الطلب والابتداء وهو تطلب الكفار في عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الإسلام:

وذهب جمهور العلماء إلى أن هذا النوع من الجهاد فرض كفاية، إذا قام به جماعة من المؤمنين فيهم غناء لنشر الإسلام والدعوة إليه سقط الحرج عن الباقين، وأدلة الجمهور قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَ اللهِ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةً فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدّينِ وَلِينذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: 122]

وَقُولِه تَعَالَى: ﴿ لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّه بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظَيمًا ﴾ عظيمًا ﴾ [النساء:95]

وعن أبي سعيد الخدري وطني أن رسول الله عَلَيْ بعث إلى بني لحيان: ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل أجر الخارج (1).

وقال عَلَيْ فمن جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في الله بخير فقد غزا (2)

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم (41/13).

<sup>(2)</sup> صحيح مسلم (40/13).

ويكون غزو الكفار فرض عين في ظروف ذكرها العلماء، منها ما يلي

- . -1 إذا عيَّن إمام المسلمين شخصاً بعينه للجهاد -1
- 2 1 إذا كان النّفير عاماً، كأن يستنفر الإمام أهل قرية أو ناحية.
- 3 إذا كان للمسلمين أسرى عند الكفار حتى يستنقذوا من أيديهم.
- 4 إذا حضر المسلم جيش المسلمين في حال قتال مع الأعداء فإنه يجب عليه الجهاد (1).

النوع الثاني من أنواع الجهاد: جهاد الدفاع، وحكمه فرض عين على المسلمين عموماً، حتى يندفع شر الأعداء، وهذا بإجماع علماء الإسلام.

قال القرطبي رحمه الله: إذا تعين الجهد بغلبة العدو على قطر من الأقطار، أو بحلوله بالعقر، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الديار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً وثقالاً، شباباً وشيوخاً، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه، ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج، من مُقل أو مُكثر، فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم، وعلم أنه يدركهم، ويمكنه غياثهم لزمه أيضاً الخروج إليهم، فالمسلمون كلهم يدركهم، ويمكنه غياثهم لزمه أيضاً الخروج إليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل

<sup>(1)</sup> انظر: «أهمية الجهاد في نشر الدعوة» ( 124-133).

العدو عليها، واحتل بها، سقط الفرض عن الآخرين، ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضاً الخروج إليه حتى يظهر دين الله، وتحمى البيضة، وتحفظ الحوزة، ويخزي العدو، ولا خلاف في هذا (1).

وقال الشيخ حسن البنا رحمه الله:

وقد أجمع أهل العلم، مجتهدين ومقلدين، سلفيين وخلفيين على أن الجهاد فرض كفاية على الأمة الإسلامية لنشر الدعوة، وفرض عين لدفع هجوم الكفار عليها، والمسلمون الآن كما تعلم مستذلون لغيرهم، محكومون بالكفار، قد ديست أرضهم، وانتهكت حرماتهم، وتحكم في شؤونهم خصومهم، وتعطلت شعائر دينهم في ديارهم فضلاً عن نشر دعوتهم، فوجب وجوباً عينياً لا مناص منه أن يتجهز كل مسلم، وأن ينطوي على نية الجهاد وإعداد العدة له، حتى تحين الفرصة، ويقضي الله أمراً كان مفعولاً، إن الأمة التي تحسن صناعة الموت، وتعرف كيف تموت الموتة الشريفة، يهب لها الله الحياة العزيزة في الدنيا، والنعيم الخالد في الآخرة، وما الوهن الذي أذلنا إلا حب الدنيا وكراهية الموت.

<sup>(1)</sup> تفسير القرطبي (151/8).

<sup>(1)</sup> نقلاً عن «البحر الرائق في الزهد والرقائق» ( 178,177 ).



# ج - فضائل الجهاد والاستشهاد في سبيل الله عز وجل

قال الله تعالى: ﴿ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاً وَعَدَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بَأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ وَكُلاً وَعَدَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء:95-96]

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظيمًا ﴾

وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِرُونَ (٣) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضُوانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (٣) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴾

#### [التوبة:20-22]

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْانِ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْانِ وَالْقُرْانِ وَمُن أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ وَمَن أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: 111]

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٦) تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالَكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِللَّهِ بِأَمْوَالَكُمْ وَلَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٦) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [الصف: 12-12]

وقال تعالى: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ مواوّوس إيمانية —

خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧٠) يَسْتَبْشِرُونَ بِيعْمَة مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [7] عمران: 171-161]

وقال تعالى: ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء:74]

وقَ ال تع الى : ﴿ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلُّ أَعْمَالَهُمْ ۞ سَيَهْدِيهِمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾ [محمد:64]

عن أبي سعيد الخدري وَلَيْفِ قال: قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله عَلَيْف : مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره (١٠).

وعن أنس بن مالك فطي عنه عن النبي على أنه قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها (2).

وعن أبي هريرة يُحَاثِثُ قال: جاء رجل إلى رسول الله عَلَيْ فقال: دُلني على عمل يعدل الجهاد، قال: لا أجده، قال: تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر، قال: ومن يستطيع ذلك.

قــال أبو هريرة: إِن فرس الجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات (3).

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (6/6) الجهاد، ومسلم (34,33/13) الإمارة.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (13/6) الجهاد، ومسلم (27/13) الإمارة.

<sup>(3)</sup> رواه البخاري (4/6) الجهاد، ومسلم (25,24/13) الإمارة.

وعن أبي هريرة وطين قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالماً بأجر أو غنيمة (١).

وعن أبن عسمر والنه على قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: إِذَا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذُلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم (2).

وعن أبي هريرة وطني قال: قال رسول الله عَلِي : من مات ولم يغز ولم يغز ولم يعز ولم يعز ولم يعز ولم يعز

وعن أبي هريرة وطائي قال: سئل رسول الله عظالية: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حَجُ مبرور(4).

وعن أبي قتادة وَ وَالله عَلَيْ عَن رسول الله عَلَيْ أنه قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي كلها؟ فقال رسول الله عَلَيْ : نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر، ثم قال رسول الله عَلَيْ : كيف قلت؟ قال: أرأيت إن

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (6/6) الجهاد، ومسلم بمعناه أطول منه (20/13)، ومالك في الموطأ (444،443/1)، والنسائي (20/6).

<sup>(2)</sup> رواه أبو داود ( 3445) البيوع، وصححه الألباني بطرفه في الصحيحة رقم (11).

<sup>(3)</sup> رواه امسلم (56/13) الإمارة، وأبو داود (2485 عون) الجهاد، والنسائي (8/6) الجهاد.

<sup>(4)</sup> تقدم تخريجه.

مواقوس إيمانية—

قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله عَلَيْ : نعم، وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر، إلا الدين فإن جبريل عَلَيْتَكُمْ قال لي ذلك أن .

وقال عَلِيْكَ : إِن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض .

وعن أبي هريرة وطي أن رسول الله على قال: والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، .

وعن أنس وعن أن النبي عَلَيْكُ قال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، وأن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات، لما يرى من الكرامة (4).

وعن رجل من أصحاب النبي عَلَيْ أَن رجلاً قال: يارسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفي ببارقة السيوف على رأسه فتنه 50.

وعن المقدام بن معد يكرب وَ الله قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من

<sup>(1)</sup> رواه مسلم ( 1885) الإمارة.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (14/6) الجهاد والسير مطولاً.

<sup>(3)</sup> رواه البخاري (16/6) الجهاد، ومسلم (20/13) الإمارة.

<sup>(4)</sup> رواه البخاري (32/6) الجهاد، ومسلم ( 24/13) الإمارة، والترمذي ( 161/7 عارضة ).

<sup>(5)</sup> رواه النسائي (99/4) الجنائز، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص (36).

الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفرع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه أن . وقال على الله الله الله إلا جاء يوم القيامة

وكلمه يدمي، اللون لون الدم، والريح ريح المسك 2

وعن ابن مسعود والله على قال: قال رسول الله على : إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة تحت العرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ في فعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلي الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا<sup>3</sup>.

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي (161/7 عارضة) فضائل الجهاد، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وابن ماجه (2799)، وأحمد (131/4)، وصححه الألباني.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (24/6) الجهاد والسير،والكلم هو: الجرح.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (رقم1887) الجهاد والسير، والترمذي (1641) فضل الجهاد مختصراً وقال: هذا حديث حسن صحيح.

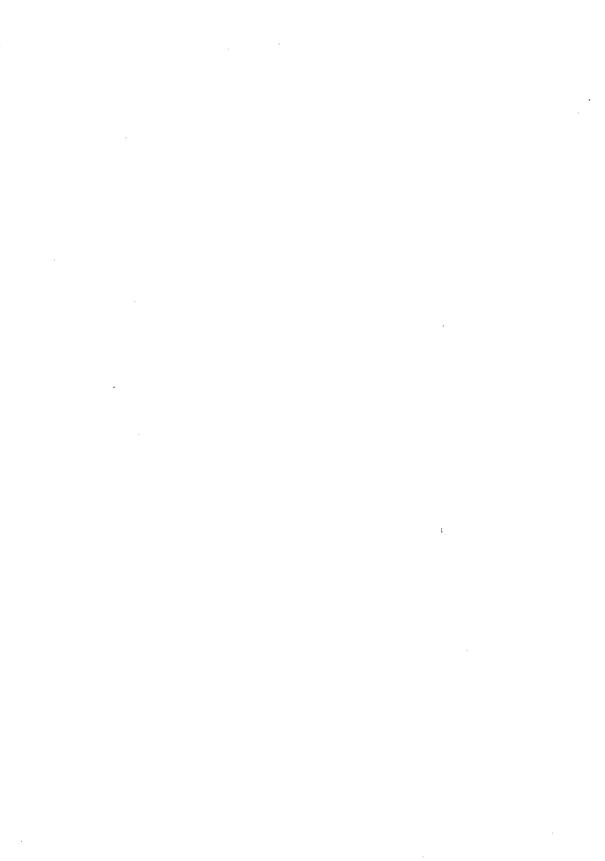

### د - غايات الجهاد وأهدافه

الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وأفضل الأعمال بعد الإيمان بالله عز وجل، والجهاد تعريض للنفس للتلف، أو الجراحة العظيمة، وقد قال الله عز وجل: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَلّه عز وجل: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 216] لكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: عليها فلابد من أهداف عظيمة وغايات سامية شرع الله عز وجل من أجلها هذه العبادة.

### فما أهداف الجهاد وغاياته؟

1 - الهدف الأول هو تعبيد الناس لله عز وجل، فالناس يقعون في عبادة الحجر، والبقر، والشمس، والقمر، والطواغيت التي تحكم الناس بغير شرع الله، وتسوسهم بغير حكمه.

قَالَ الله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ لا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِن التَّهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الأنفال:39]

وقال رسول الله عَلَيْهُ: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله(1).

وقال عَلَيْهُ: بعثت بين يدي الساعة بالسيف، حتى يُعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجُعل الذُّل والصغار على من خالف أمري<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم ( 74/13) كتاب الإمارة.

<sup>(2)</sup> ذكره الهيثمي في محمع الزوائد ( 49/6) وقال: رواه أحمد، وفيه عبد الرحمن بن ثابت، والحديث رواه أحمد ( 92,50/2) وقال الالباني في الإرواء: هذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير ابن ثوبان هذا ففيه خلاف، وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ وتغير بآخرة، إرواء الغليل رقم ( 1269).

قال العلياني: وهذا الهدف السامي المتضمن لإعلاء كلمة الله وهي الإسلام، وإقامة سلطان الله في الأرض، وجعل كلمة الذين كفروا السفلي، وإخلاء العالم من الفساد الأكبر الذي هو الشرك وما ينتج عنه، وإزالة الطواغيت الذين يحولون بين الناس وبين الإسلام ويعبدونهم لغير الله (1).

2 - رد اعتداء المعتدين، كما قال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: 190] وقال تعالى: ﴿ أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا تَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَقَال تعالى: ﴿ أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا تَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهَم بَدَءُوكُمْ أَوْلَ مَرَّةٍ أَتَخْشُونَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّوْمِينَ ﴾ وهُم بَدَءُوكُمْ أَوْلَ مَرَّةٍ أَتَخْشُونَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّوْمِينَ ﴾

[ التوبة :13]

3 - قتل الكافرين وإضعاف شوكتهم، كما قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي ۗ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُشْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخرة وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ﴾ ومحمد:4]

4 - إِرهَابِ الْكَافَرِينَ وَإِذْلَالُهُمَ حَتَى يَعْطُوا الْجَزِيةَ عَن يَدُ وَهُمُ صَاغُرُونَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهُ وَلا بِالْيَوْمِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أَلُونَ دَيْنَ الْحَقِّ مِنَ اللَّذِينَ أَلُونَ دَيْنَ الْحَقِّ مِنَ اللَّذِينَ أَلُونِهَ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ اللَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجَزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: 29]

<sup>(1)</sup> أهمية الجهاد (162).

5 - شفاء صدور المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَدِّبْهُمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

[ التوبة :14 ]

- 6 تمييز المؤمنين وكشف المنافقين، كما قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾ [آل عمران: 179]
- 7 تمحيص المؤمنين وتكفير ذنوبهم، كما قال تعالى: ﴿ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران: 141]
- 8 تربية المؤمنين على الصبر والثبات، وتعظيم أمر الله عز وجل وأمر رسوله عَلَيْكُ، بتحمل المشاق لإقامة شرع الله وإبلاغ دينه.
- 9 حصول الغنائم والسبي، وقد قال النبي عَلَيْهُ: وجعل رزقي تحت ظل رمحي (1).
- 10 اصطفاء الشهداء، فالله عز وجل كما يختار من يشرفه بالنبوة والرسالة، وهو عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، فهو عز وجل كذلك يصطفي من يشرفه بالشهادة، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله، نسأل الله عز وجل شهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين، قال تعالى: ﴿وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ﴾ [آل عمران:140]

<sup>(1)</sup> تقدم تخريجه.

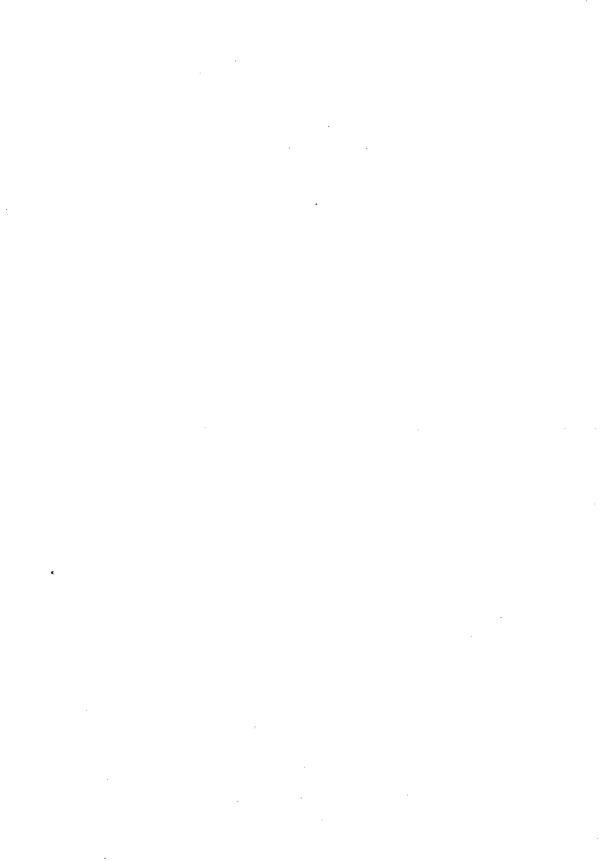

### هـ - مواقف إيمانية في البذل والتضحية

المواقف الإيمانية لحظات صدق وإخلاص وثبات على دين الله، وإعزاز لراية الله، إنها لحظات غالية سامية عزيزة، ببركة هذه اللحظات تفتح حصون، وتسقط مدائن، وتهزم جيوش الكفر المتكاثرة، ويتنزل نصر الله عز وجل على النفوس المؤمنة، هذه المواقف الإيمانية يحبها الله عز وجل، ويحب أهلها، والموفقين إليها، إنها تشهد للمؤمنين بقوة الإيمان ومحبة الرحمن.

والموفق إلى هذه اللحظات الكريمة الشريفة قليل ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ [سبأ:13]. ولكن ببركة هذا القليل ينتصر حزب الله، وترفع رايته.

وسوف تقف في هذا الفصل الكريم على شرف الصحابة وليهم وفضلهم، فهم أولى الأولياء بمواقف الشرفاء بعد الأنبياء، وهذا شاهد قوي على قوة يقينهم، وعظيم صبرهم، وبركة جهادهم، فطوبى لمن أحبهم وسار على دربهم، ويا ويل من أبغضهم أو أبغض بعضهم، فإن هذا من علامات الخذلان، وشواهد الخسران.

والإسلام يعلمنا ألا نعز شيئاً على الله عز وجل فلا نبخل بشيء نبذله لله عز وجل مملاً قلوبهم وتحرك نبذله لله عز وجل تملاً قلوبهم وتحرك جوارحهم، تتضاءل أمام هذه المحبة محبة الآباء والأبناء والزوجات والأموال، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ آبَاوُكُمْ وَأَبْنَاوُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونْ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّه وَرَسُولِه وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَربَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللّه بِأَمْرِهِ وَاللّه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ ﴾ [التوبة:21]

وقال النبي عَلِي : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين 1 .

مع أن محبة الرسول عَلِيه من لوازم محبة الله عز وجل، ولا يحب أحد لذاته إلا الله عز وجل فهذه المعاني الإيمانية كيف تستقر في القلوب وتعيها النفوس إذا لم ير المؤمنون أمامهم أمثلة حية تترجم هذه المحبة إلى واقع عملي، ومواقف إيمانية يظهر فيها شرف الإيمان ومحبة الرحمن عز وجل، وإيثار أمره وشرعه على طبائع النفوس البشرية، ومن أولى بهذه المواقف الشريفة من الأنبياء الكرام، وأصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

1 - موقف إبراهيم عَلَيْكُمْ عندما همّ بذبح ولده:

رأى إبراهيم عَلَيْكُ إلى الله عنه ورؤيا الأنبياء وحي انه يؤمر بذبح ولده، فبادر إبراهيم عَلَيْكُ وهم بذبح الولد تعظيماً لأمر الله عز وجل، وتقديماً لحبته على محبة الولد، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنيَ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِن الصَّابِرِين ﴾

[الصافات: 102]

العبد قد يبذل نفسه لله عز وجل، ويعلم أنها لحظات، ثم تخرج روحه إلى رحمة الله عز وجل وكرامته، والشهيد لا يذوق من مس القتل إلا كما يذوق من مس القرصة، أما أن يمسك سكيناً بيده، ويطرح ولده على وجهه، ويمر السكين على رقبته، وتسيل دماء الولد على يده و ثيابه!!

<sup>.</sup>م تخريجه.

لله هذه النفوس التي تبتلى بمثل هذا البلاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وإن تعجب من هذا الموقف الإيماني من الشيخ الذي شاب في التوحيد ومحبة الرب العزيز الحميد فاعجب من الغلام الذي يقول لأبيه وهو يعرض عليه أن يذبحه بقوله: ﴿ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ لَابِيه وهو يعرض عليه أن يذبحه بقوله: ﴿ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ﴾ فقال: ﴿ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الصافات: 102]. ما قال: ما ذنبي ؟ وهل تطاوعك نفسي أن تذبحني بيدك؟ أو ما جوابك لأمي؟ إنه غلام حليم صادق الوعد، كما وصفه الله عز وجل بقوله: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلُ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبَيًا ﴾

إنها ذرية مباركة طيبة تتوارث النبوة، والشرف والسيادة، إن الله عز وجل رفعها بالإيمان واليقين، فمن أولى بالمواقف الإيمانية من إبراهيم وذريته، وهذه المواقف الإيمانية التي يحبها الله عز وجل هي مراد الله عز وجل من العباد، ومطلوبه منهم، إن الله عز وجل لا يستفيد شيئاً من طاعات العباد، ولا يتضرر بشيء من معاصيهم: ﴿ لَن يَنَالَ اللّهَ لُحُومُهَا وَلا مَا وَلَكُن يَنَالُهُ التَّقُومَىٰ منكُمْ ﴾

فلما استسلم الأب لتنفيذ أمر الله، واستسلم الولد للذبح، فَدَى الله عز وجل الولد بذبح عظيم، وارتفعت راية من رايات الإيمان، وعلا منار من منارات العقيدة، وضرب إبراهيم المسلم وولده إسماعيل أروع الأمثلة في البذل والتضحية، وتعظيم أمر الله وتقديم محبته، فصلى الله وسلم وبارك على الأنبياء الكرام، والتابعين لهديهم من المؤمنين الصادقين، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

2 - موقف عبد الله بن جحش ضِطْنِين :

وعبد الله بن جحش وطين من السابقين الأولين من المهاجرين الكرام، أسلم قبل دخول النبي عَيِّل دار الأرقم، وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية، وكان أميراً على سرية أرسلها رسول الله عَيِّلَة إلى نخلة وهي مكان بين مكة والطائف، وأعطاه النبي عَيِّلَة كتاباً وأمره ألا ينظر فيه حتى يبلغ «نخلة»(1).

فلما نظر في الكتاب قال: سمعاً وطاعةً، ثم مرت بهم عير لقريش فيها عمرو بن الحضرمي، وكانوا في آخر يوم من رجب، فتشاور المسلمون وقالوا: إن نحن قتلناهم هتكناً حرمة الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم، ثم اتفقوا على لقائهم فقتلوا عمرو بن الحضرمي، وأسروا عثمان بن عبد الله، والحكم بن كيسان، فقال عبد الله ابن جحش: اعزلوا مما غنمنا الحمس لرسول الله عَلَيْ، ثم نزل القرآن بعد ذلك بمثل اجتهاد عبد الله بن جحش، فنزل قوله عز وجل: فواعلَمُوا أَنَّما غنمتُم مِّن شَيْء فَأَنْ لِلّه خُمسة ﴿ [الأنفال: 4] وعُير عبد الله بن جحش وخل عبد الله بن جحش وخل عبد الله بن وخل الله عز وجل فعله واجتهاده، ونزل قوله عز وجل: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الْحَرَامِ قَتَالَ فِيه قُلْ قِتَالٌ فِيه كَبِيرٌ وَصَدّ عَن سَبِيلِ الله وَكُفْرٌ بِه وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهُ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ الله وَكُفْرٌ بِه وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهُ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ الله وَكُفْرٌ بِه وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهُ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ الله وَكُفْرٌ بِه وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهُ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّه وَكُفْرٌ بِه وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهُ مِنهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّه وَكُفْرٌ بِه وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهُ مِنهُ أَكْبَرُ مِن الْقَتْلُ ... ﴾ الآية

وليس هذا هو الموقف الإيماني الذي نريد إِلقاء الضوء عليه، وإِنما هذه مقدمة يعرف بها أن المواقف الإيمانية لها أهلها الذين يوفقون إِليها،

<sup>(1)</sup> نخلة مكان بين مكة والطائف.

فليس كل أحد لهذه المواقف التي ترفع راية الإيمان، وتُعز دين الرحمن، عن سعيد بن المسيب أن رجلاً سمع عبد الله بن جحش يقول قبل يوم أحد بيوم: اللهم إنَّا لاقوا هؤلاء غداً، وإنّي أقسم عليك لما يقتلوني ويبقروا بطني، ويجدعوني، فإذا قلت لي: لمَ فعل بك هذا؟ قأقول: اللهم فينك، فلما التقوا فُعلَ ذلك به، فقال الرجل الذي سمعه: أمَّا هذا فقد استجيب له، وأعطاه الله ما سأل في جسده في الدنيا، وأنا أرجو أن يعطى ما سأل في الآخرة.

وعن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص قال: حدثني أبي أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد: ألاندعوا الله؟ فخلوا في ناحية، فدعا عبد الله ابن جحش فقال: يارب إذا لقيتُ العدو غداً فلقّني رجلاً شديداً بأسه شديداً حرده، أقاتله فيك، ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غداً قلت: يا عبد الله من جدع أنفك وأذنك؟ قأقول: فيك وفي رسولك، فتقول: صدقت.

قال سعد: فقد لقيته آخر النهار، وإِن أذنه وأنفه لمعلقتان في خيط (1).

<sup>(1)</sup> صفة الصفوة (386,385/1)، وأثر سعيد بن السيب رواه الحاكم (199/3-200) معرفة الصحابة، وقال: صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه، ووافقه الذهبي.

وقال الألباني : لكن له شاهد موصول، وأخرجه البغوي كما في الإصابة من طريق إسحاق بن سعد وهو المذكور هنا، والله أعلم.

3 - أنس بن النضر فطين :

عن أنس بن مالك وطيعي قال: غاب عَمّي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء – يعني أصحابه – وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء – يعني المشركين –.

ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ الجَنّة وربّ النضر إني لأجد ريحها من دون أحد، قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع.

قال أنس: فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربة بالسيف، أو طعنة بالرمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحدٌ إلا أخته ببنانه (1)

قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا الْمُؤُمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا عَاهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا عَاهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا عَاهُدُوا اللّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ يَنتَلِيهُ وَمِنْهُم مِنْ عَنْ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ يَعْمَالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ يَعْمُونُهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَن يَنتَظِرُ وَمَا لَقُوا مَا عَاهُوا لَلّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَن قَضَىٰ يَعْمُونُ وَمِنْهُم مَنْ يَعْتَظِرُ وَمَا

فالمواقف الشريفة الفاضلة يوفق لها الشرفاء الفضلاء، فقد جاء في الصحيح عن أنس بن مالك أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت سنها فعرضوا عليهم الأرش – أي الدية – فأبوا، فطلبوا العفو فأتوا النبي عَلَيْ فأمرهم بالقصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال:

<sup>(2)</sup> رواه البخاري ( 355,354/7) المغاري، ومسلم ( 48,47/13) الإمارة، والترمذي (81,80/12 عارضة ) التفسير.

يا رسول الله أتكسر سنَّة الربيع – أي أخته – والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها، قال: يا أنس كتاب الله القصاص، فعفا القوم، فقال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله لأبرَّهُ .

فالمؤمن صادق مع الله عز وجل يحب مراد الله، ويؤثر محبوبه، والله عز وجل يحب للمؤمن ما يحبه المؤمن لنفسه كما ورد في الحديث القدسي: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته (2)

وقد روي كذلك أن أنس بن النضر مر يوم أحد على جماعة فيهم عسر توفيق فقال: ما يقعد كم؟ قالوا: قتل رسول الله عليه ، قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه، ثم جالد بسيفه حتى قتل نواي المحالة .

فهذه شواهد قوية على أن الذين يوفقون للمواقف الإيمانية الشريفة هم أكابر المؤمنين وأشرافهم، نسأل الله التوفيق والسداد.

4 - عاصم بن ثابت فطين ويوم الرجيع:

عن أبي هريرة وطي قال: أرسل رسول الله على سرية عيناً وأمّر عليهم عاصم بن ثابت - وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب - فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عُسْفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم: بنو لحيان فتبعوهم بقريب من مائة رام فاقتفوا آثارهم حتى أتوا منزلاً نزلوه، فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (360/5) الصلح.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري ( 349,348/11) الرقاق، وأبو نعيم في الحلية ( 4/1).

<sup>(3)</sup> صفة الصفوة ( 623/1 ).

يثرب، فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم، فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد - أي مكان مرتفع - وجاء القوم فأحطوا بهم، فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلاً.

فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك، فقاتلوهم حتى قتلوا عاصماً في سبعة نفر بالنبل ... وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قتل عظيماً من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء (1)

وفي رواية ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن قتادة قال: كان عاصم ابن ثابت أعطى الله عهداً ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركاً أبداً، فكان عمر يقول لما بلغه خبره، يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما حفظه في حياته.

فكان يجوز لعاصم فطي أن يقبل الأمان، ولكن قوة إيمانه وعزته على الكافرين أبت ذلك، فقاتل حتى قُتل فطيني، ولكرامته على الله عز وجل وجل منع الكافرين من الوصول إلى جسده، فوفّى هو مع الله عز وجل فلم يقبل أمان المشركين، وأن يجري عليه حكم الكافرين، وأن يمسه المشركون، ووفى الله عز وجل ببقية عهده، فمنعهم من الوصول إليه بعد قتله، فإن قال قائل: لماذا لم يمنعهم الله عز وجل من قتله؟ فالجواب: لما يريده الله عز وجل له من الكرامة ودرجة الشهادة، والله تعالى يحب أن يرى عباده المؤمنين وهم يبذلون نفوسهم لله عز وجل،

<sup>(1)</sup> رواه البخاري ( 437/7-438) المغازي، وأحمد ( 310/2).

فيبوئهم منازل الكرامة، ويزيدهم من فضله، نسأل الله من فضله شهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين.

5 - عُمَيْر بن الحُمَام فِطْنِين :

عن أبي هريرة بطين قال: انطلق رسول الله على وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله على أن الله على أن أن الله على أن أن أن أكون من أهلها، قال: فإنك من أهلها، قال: فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي إنها لحياة طويلة، فرمى ما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل (1).

قال النووي: فيه جواز الانغمار في الكفار، والتعرض للشهادة، وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء (2).

وفيه قوة يقين الصحابة، وصدقهم، وتصديقهم لرسول الله على المحل الدنيا إلا وهو مؤمن تمام اليقين بالآخرة، فإن حب الحظير هو الذي يمحو عن القلب حب الحقير، وإنما كثرت قصص البذل والتضحية والفداء عند الصحابة الكرام لقوة يقينهم، وكمال إيمانهم وزهدهم، ولم تتشرف البشرية بجيل بعدهم ظهرت فيه هذه الآيات البينات والبراهين الساطعات على اليقين والزهد والصدق، فرضي الله عنهم أجمعين وجمعنا بهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم ( 68/13-69) الإِمارة.

<sup>(2)</sup> شرح النووي على صحيح مسلم ( 69/13 ).

6 - رجل حضره أبو موسى الأشعري ضَافِيْكِ :

عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه – يعني أبا موسى الأشعري – قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله عَلَيْ إِن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، فقام رجل رثُّ الهيئة فقال: يا أبا موسى: آنت سمعت رسول الله عَلَيْ يقول هذا؟ قال: نعم، قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو، فضرب به حتى قتل (1)

قوله: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، قال النووي: قال العلماء: معناه أن الجهاد وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة وسبب دخولها.

المواقف الإيمانية لحظات يصدق فيها المؤمن مع ربه عز وجل، ويصدق مع نفسه، هذه اللحظات يرتفع بها المؤمن، لأنه يرفع راية الله، فهذا الرجل لم نقف على اسمه ولا يضيره ذلك، لأنه معروف عند الله عز وجل بموقفه الإيماني وصدق إيمانه، كما لم نعوف اسم مؤمن آل فرعون ومؤمن آل يس، ولكن المواقف الإيمانية الصادقة مدونة عند الله عز وجل يرفع بها أصحابها في الدنيا والآخرة، والله تعالى يختص برحمته وفضله من يشاء.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم ( 70,69/13) الإمارة.

7 - عامر بن الأكوع ضائية :

عن سلمة بن الأكوع فطي في في في في في في من غزوة بني قرارة وقال: فلم نمكث إلا ثلاثاً حتى خرجنا إلى خيبر قال: وخرج عامر في في في فجعل يقول:

والله لولا أنت مسا اهْتسدينا ولا تصسدينا ولا تصسداً قنا ولا صلينا ونحن من فضلك ما استغنينا فسكينة علينا فسكينة علينا وثبت الأقسدام إن لاقسينا

قال: فقال رسول الله عَلَيْ من هذا القائل؟ فقالوا: عامر، فقال: غفر لك ربك. قال: وما خص رسول الله عَلَيْ قط أحداً به إلا استشهد.

فقال عمر في في وهو على جمل -: لولا متعتنا بعامر. قال: قدمنا خيبر فخرج مرحب وهو يخطر بسيفه ويقول:

قَدْ عَلِمت خَيب أنّي مَرْحب شاكي السّلاح بَطَلٌ مَجرّب إذا الحُصرُوبُ أقْصبَلَتْ تَلَهّبْ

قال: فبرز له عامر وهو يقول:

قَدْ عَلَمْت خَسِبِرُ أَنِّي عَامِرُ شَاكِي السِّلاح بَطَلٌ مُعَامِرُ

 قال سلمة وَاللّه عَلَيْ الله عَلَيْ وَخرجت فإذا نفرٌ من أصحاب رسول الله عَلَيْ وأنا يقولون: بطل عمل عامر قتل نفسه، قال: فأتيت رسول الله عَلَيْ وأنا أبكي، فقال: مالك؟ فقلت: قالوا: إن عامراً بطل عمله، فقال: من قال ذلك؟ فقلت: نفرٌ من أصحابك، فقال: كذب أولئك، بل له الأجر مرتين (1).

8 - معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء والله وقتل أبي جهل يوم بدر: عن عبد الرحمن بن عوف والله قال: إنّي لواقف يوم بدر في الصف فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عَمّاهُ أتعرف أبا جهل؟ فقلت: نعم، وماحاجتك إليه؟ قال: أُخبرت أنه يَسُبُّ رسول الله عَلَيْهُ، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي أيضاً مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول فقال لي أيضاً مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه؟ في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه؟ هل مسحتما سيفيهما فضرباه حتى قتلاه، قال كل منهما: أنا قتلته، قال: فنظر النبي عَلَيْهُ في السيفين فقال: كلاهما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والآخر معاذ بن عمرو بن الجموح والآخر معاذ بن عمرو بن الجموح والآخر

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (463/7-464) المغازي. وقوله ﷺ: ﴿ كَذَبِ أُولِئُكُۥ أَي أَخْطَأُوا.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (358/7) المغازي، ومسلم (1752) الجهاد والسير.

هذا موقف من المواقف الإيمانية لشابين من الأنصار، والأنصار مدحهم الله عز وجل بالإيمان، فقال عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [الحشر: 9]. انقضًا وَ اللهُ على قائد كتيبة الكفريوم الفرقان، كأنهُ ما صقران، وقد حَزَّ في نفس أبي جهل أن يقتله شباب من الأنصار، واعتبر ذلك إهانة له، ففي الصحيح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله: من ينظر لنا ما فعل أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد، فأخذ بلحيته، فقال: أنت أبوجهل.

فقال: وهل فوق رجل قتلتموه، أو قال: قتله قومه.

قال: وقال أبو مجلزٍ: فلو غير أكَّار قتلني (1).

قال النووي: قوله «لو غير أكَّارٍ قتلني» الأكار: الزراع والفلاح، وهو عند العرب ناقص، وأشار أبوجهل إلى ابني عفراء اللذين قتلاه، وهما من الأنصار، وهما أصحاب زرع ونخيل، ومعناه لو كان الذي قتلني غير أكار لكان أحب إلى وأعظم لشأني، ولم يكن علي "نقص في ذلك (2).

## 9 - جعفر بن أبي طالب وغزوة مؤتة:

قال ابن إسحاق وحدثني يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال: الذي أرضعني - وكان أحد بني مرة بن عوف - وكان في تلك الغزوة غزوة مؤتة قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (342/7) المغازي، ومسلم (160/12) الجهاد والسير.

<sup>(2)</sup> شرح النووي على صحيح مسلم (100/12).

مواقوس إيمانية

عن فرس له شقراء ثم عقرها ثم قاتل حتى قتل وهو يقول:

يا حبيدا الجنة واقترابها
طيببَة وبارداً شرابها
والروم روْمٌ قيد دنا عيذابها
كافرة بعيدة أنسابها

وقال ابن هشام وحدثني من أثق به من أهل العلم أن جعفر بن أبي طالب أخذ اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل وطالب وهوابن ثلاث وثلاثين سنة، فآتاه الله بذلك جناحين في الجنَّة يطير بهما حيث شاء، ويقال: إن رجلاً من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه نصفين (1).

وعن نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل. قال: فعددت به خمسين بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره - يعني ظهره -(2).

قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب، فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية (3).

قال الحافظ: وظاهرهما التخالف، ويجمع بأن العدد قد لا يكون له

<sup>(1)</sup> سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (72/4).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (583/7) المغازي.

<sup>(3)</sup> رواه البخاري ( 583/7) المغازي.

مفهوم، أو بأن الزيادة باعتبار ما رمي فيه من السهام، فإن ذلك لم يذكر في الرواية الأولى، أو الخمسين مقيدة بكونها ليس فيها شيء في دبره، أي في ظهره، فقد يكون الباقي في بقية جسده، ولا يستلزم ذلك أنه ولى دبره، وهو محمول على أن الرمي إنما جاء من جهة قفاه، أوجانبيه، ولكن يؤيد الأول أن في رواية العمري عن نافع: فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده بعد أن ذكر العدد بضعٌ وتسعون .

وعن عامر قال: كان ابن عمر إذا حَيّا ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين<sup>(2)</sup>.

10 – عبد الله بن رواحة رَطِيْنِي وغزوة مؤتة:

قال ابن إسحاق: كما حدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حَدَّث عن زيد بن أرقم قال: كنت يتيماً لعبد الله بن رواحة في حجره فخرج في سفرته تلك مردفي على حقيبة راحلته، والله إنا لنسير ليلة إذ سمعته يتمثل بيته هذا.

إِذَا أُدُّيْتَني وَحَصِمَلْتَ رَحْلي

مَسييْرة أربع بعد الحساء

فلما سمعته منه بكيت فخفقني بالدرة وقال: ما عليك يالكع أن يرزقني الله الشهادة وترجع من شعبتي الرحل ...(3) ولما نزل المسلمون بمعان من أرض البلقاء في مائة

<sup>(1)</sup> فتح الباري (585/7).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري ( 588/7) المغازي.

<sup>(3)</sup>قال الهيئمي : رواه الطبراني، ورجاله ثقات إلى عروة، ومجمع الزوائد (157/6-159).

ألف من الروم، وقد اجتمعت إليهم المستعربة من لخم وجذام وبلقين وبهرام وبلى في مائة ألف، قاموا بمعان ليلتين ينظرون في أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله على في فنخبره بعدد عدونا فإمًا أن يمدنا وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له، فشجع عبد الله بن رواحه الناس وقال: يا قوم والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم له تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين: إما ظهور، وإما شهادة.

وعن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثني أبي الذي أرضعني وكان أحد بني مُرَّة بن عوف، وكان في تلك الغزاة غزوة مؤتة قال: والله لكاني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها، ثم قاتل القوم حتى قتل، فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية، ثم تقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه، وتردد بعض التردد ثم قال:

أقْسمتُ يا نفْسي لَتَنزلنَّ

طائعسة أو لتُكرهن "

مسالى أراك تكرهين الجنَّة

إِنْ أَجْلَبَ النَّاسُ وَشَدُّوا الرَّنَّة

لَطَالَمَنا قَدْ كُنت مطْمَئَة

هَلْ أنت إلا نُطْفَ قُ فِي شنة

وقال عبد الله بن رواحة:

يا نفسِ إِلاَّ تُقـــتِلي تموتي

هَذَا حِمَامُ المَوْتِ قَدْ صَلِيْتِ

إِن تَفْعَلِي فِعْلَهُ مَا هُدِيْت

ثم نزل فلما نزل أتاه ابن عم له بعظم من لحم فقال: اشدد بهذا صُلْبَك فإنك قد لقيت، فأخذه من يده فانتهش منه نهشة ثم سمع الحُطَمَة في ناحية النَّاسِ فقال: وأنت في الدُّنْيَا، ثم ألقاه من يده؛ ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل رحمه الله ورضى عنه (1).

وعن أنس وطني أن النبي على نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للنَّاس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال: أخذ الراية زيدٌ فأصيب، ثم أخذ جعفرٌ فأصيب، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب – وعيناه تذرفان – حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم (2).

11 - مصعب بن عمين بطيني :

هذه الأسماء المضيئة الطاهرة الطيبة التي استعملها الله عز وجل في الدعوة إلى دينه، وفتح البلاد وقلوب العباد لرسالة نبيه عَلَيْهُ، إنه أول سفير في الإسلام، إنه مبعوث النبي عَلَيْهُ إلى طيبة الطيبة وكان من أنعم شباب مكة، وهجر هذا النعيم وهاجر بأمر النبي الكريم عَلَيْهُ،

<sup>(1)</sup> قال الهيئمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات (159،6-160). والحطمة: صوت المعركة.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري ( 585/7) المغازي.

196 =

وكان الذين يدخلون الإسلام ببركة دعوته أكثر ممن يدخله في مكة قبل هجرة النبي عَلَيْك، وما مضى عليه عام حتى دخل الإسلام كل بيت في المدينة إما آمن كله أو بعضه، عن عمر بن الخطاب قال: نظر النبي الله إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهاب كبش قد تنطق به، فقال النبي عَلَيْكَ: انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبوين يغدوانه بأطيب الطعام والشراب، فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون (1).

والمواقف الإيمانية العظيمة يوفق لها العظماء.

على قَدر أهْل العَزْم بَأْتي العَزَائمُ

وتَأتي على قَدْرِ الكرامِ المكارِمُ

عن محمد بن شرحبيل قال: حمل مصعب اللواء يوم أحد، فلما جال المسلمون ثبت به مصعب فأقبل ابن قمئة فضرب يده اليمنى فقطعها، ومصعب يقول: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ وقطعها، ومصعب يقول: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ [آل عـمـران:144]، وأخذ اللواء بيده اليسرى، وحنى عليه فضربها فقطعها، فحنا على اللواء وضَمَّة بعضديه إلى صدره وهو يقول: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ [آل عمران:144]. ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنفذه وَ الله الرُّسُلُ ﴾ [آل عمران:144]. ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنفذه وَ الله الرَّسُلُ ﴾ [آل عمران:144].

فكان مصعب والله على من السابقين من المهاجرين، وهاجر الهجرتين إلى الحبشة، ثم اختاره رسول الله على يفتح المدينة بالإسلام، ويعلم

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي (2478) وقال: حديث حسن.

<sup>(2)</sup> صفة الصفوة ( 392/1).

أهلها القرآن، وختم له بالشهادة والسعادة، ولم يطل عمره حتى يقطف ثمرة جهاده وصبره.

عن خباب قال: هاجرنا مع رسول الله عَلَيْ نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله عز وجل، فمنًا من مضى ولم يأكل من أجره شيئًا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد، فلم نجد له شيئًا نكفنه فيه إلا نَمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا ورسول الله عَلَيْ أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه إذخراً، ومنًا ممن أينعت له ثمرته فهو يهدبها (1).

12 - طلحة بن عبيد الله التيمي ﴿ عَلَيْنَ يُومُ أَحِدُ :

عن جابر قال: كما كان يوم أحد وولى الناس كان رسول الله عَلَيْهُ في ناحية في اثنى عشر رجلاً منهم طلحة، فأدركه المشركون، فقال النبي عَشر رجلاً منهم طلحة: أنا. قال: كما أنت، فقال رجل: أنا، قال: أنت. فقال حتى قتل. ثم التفت فإذا المشركون فقال: من لهم؟ قال: أنت. فقال حتى قتل. ثم التفت فإذا المشركون فقال: من لهم؟ قال طلحة: أنا. فقال: كما أنت، فقال رجل من الأنصار: أنا. قال: أنت. فقاتل حتى بقي مع نبي الله طلحة، أنت. فقاتل حتى بقي مع نبي الله طلحة، فقال: من للقوم؟ قال طلحة: أنا، فقاتل طلحة قتال الأحد عشر، حتى قطعت أصابعه فقال: حس. فقال رسول الله عَلَيْهُ: لو قلت: بسم الله قطعت أصابعه فقال: حس. فقال رسول الله عَلَيْهُ: لو قلت: بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون.. ثم رد الله المشركين (2).

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (170/3) الجنائز، ومسلم (940) الجنائز، واللفظ له.

<sup>(2)</sup> رواه الحاكم مختصراً (369/3) معرفة الصحابة، وله طرق، قال الألباني في الصحيحة رقم (2171) فالحديث حسن بمجموع هذه الطرق.

مواقوس إيمانية —

وقال عَلِينَهُ يوم أحد: أوجب طلحة(3).

وقال عَيْكُ: طلحة ممن قضى نحبه (4). وطلحة يوم الشِّعْب واسَى مُحَمَّداً

لدَى سَاعة ضَاقَتْ عَلَيْه وسُدَّتِ وسُدَّتِ وَلَهُ وَسُدَّتِ وَلَهُ وَسُدَّتِ وَلَهُ وَسُدَّتِ

أَصَابِعُهُ تَحْتَ الرِّماحِ فَشُلّت

فهذا موقف من مواقف الإيمان في البذل والتضحية لإعلاء راية الملك العلام، والدفاع عن النبي على وطلحة هو طلحة، أحد أعمدة الإسلام العظام، وأحد العشرة المبشرين، والستة الذين أشار لهم أمير المؤمنين عمر والسين وكان الصديق وطين إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك اليوم كله لطلحة.

فرضي الله عن الصحابة أجمعين، وجمعنا الله بهم في عليين، والحمد لله رب العالمين.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (103/7) فضائل الصحابة.

<sup>(2)</sup> سير أعلام النبلاء ( 32/1).

<sup>(3)</sup> رواه الترمذي (3738) المناقب وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(4)</sup> رواه الترمذي (3740) المناقب وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث معاوية إلا من هذا الوجه.

13 - الزبير بن العوام حواري رسول الله عَلِيَّةُ ﴿ وَلِيْنِهِ :

وله مواقف إيمانية كثيرة عظيمة يوم بدر، ويوم أحد، والخندق، وحنين، واليمامة، واليرموك، وفتح مصر.

قال عامر بن صالح بن عبد الله بن الزبير:

جدّي ابن عُمُّةِ أحمد وورزيره

عِندَ البَلاءِ وَفَارِسُ الشَّقْرَاءِ وَغَدَاةَ بَدْرِ كَانَ أُوَّلَ فَارِسِ

شَهِدَ الوَغَى في اللاَّمَةِ الصَّفْرَاءِ نَزَلَتْ بسيمَاهُ المَلاَئكُ نُصْرَةً

بالحوض يوم تألب الأعداء

وعن عروة قال: كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف: إحداهن في عاتقه، إِن كنت لأدخل أَصَابعي فيها، ضرب ثنتين يوم بدر، وواحدة يوم اليرموك (١٠).

وعن الزبير قال: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدُجج لا يرى إلا عيناه، وكان يكنى أبا ذات كرش، فحملت عليه بالعترة فطعنته في عينه فمات، قال الزبير: لقد وضعت رجلي عليه، فكان الجهد أن نزعتها – يعنى الحربة – فلقد انثنى طرفها<sup>2)</sup>.

وقتل الزبير بوم بدر عَمَّهُ نوفل بن خويلد بن أسد، وكذا عبيدة بن سعيد بن العاص.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (100/7) فضائل الصحابة.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري ( 365/7) المغازي.

وقال الزبير وطيني : جمع لي رسول الله عَلَي أبويه مرتين في أحد وفي قريظة (1).

وأرسله عمر رضي إلى عمرو بن العاص لما أبطأ الفتح، وقال: إني أمددتك بأربعة آلاف على كل ألف منهم رجل مقام ألف، وكان على رأسهم الزبير بن العوام، وأبطأ الفتح على عمرو بن العاص والمنت فقال الزبير: إني أهب نفسي الله وأرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين، فوضع سلماً وأسنده إلى جانب الحصن من ناحية سوق الحمَّام، ثم صعد، وأمرهم إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميعاً، فما شعروا إلا والزبير على رأس الحصن يكبر ومعه السيف، فتحامل الناس على السلم حتى نهاهم عمرو خوفاً من أن ينكسر، فَلَما رأى الروم أن العرب قد ظفروا بالحصن انسحبوا، وبذلك فتح حصن بابليون أبوابه للمسلمين، فانتهت بفتحه المعركة الحاسمة لفتح مصر، وكانت شجاعة الزبير النادرة السبب المباشر لانتصار المسلمين على المقوقس(2). فبهذه المواقف الإيمانية تفتح الحصون، وتسقط القلاع، ويتنزل نصر الله عز وجل على المؤمنين، وتقر أعينهم بالفتح المبين، فأين للمسلمين اليوم بمثل هؤلاء الفرسان الشجان، ولا تعجب، فالصحابة والشيم أعمالهم كلها عجيبة، وهي تدل عي صدق إيمانهم وشجاعتهم، قال حسان بن ثابت فراني مادحاً ابن عمة النبي عَلَيْكُ الزبير بن العوام فَوْنَيْكُ .

<sup>(1)</sup> أسد الغابة (250/2).

<sup>(2) «</sup>قادة فتح الشام ومصر» ص (207-237) نقلاً عن «صلاح الأمة في علو الهمة» للسيد حسين العفاني (323/3) ط. مؤسسة الرسالة.

أقَام على عَهد النَّبِيِّ وهَدْيه

حَـوَارَيُّه وَالقُّولُ بِالفِعْلِ يُعْدَلُ

أقَامَ عَلَى مِنْهَاجِهِ وَطَريقِه

يُوَالِي وَلِيَّ الحَقِّ وَالحقُّ أَعْسدلُ

هوَ الفَارسُ المَشْهُ ورُ وَالبَطَلُ الذَّي

يَصُولُ إِذَا مَا كَانَ يَوْمُ مُحَجَّلُ

إِذَا كَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا الْحُرْبُ حشَّها

بِأَبْيَضَ سَبَّاقٍ إِلى الموت يُرْقِلُ

وإِنَّ امرءاً كانت صفيِّةً أمَّهُ

وَمِنْ أَسَـدٍ فِي بَيْـتِـهـا لُمُؤثَّلُ

لهُ منْ رسول الله قُرْبَى قَريبة

وَمِنْ نُصرَةِ الإِسْلامِ مَجْدٌ مُؤثَّلُ

فكمْ كُرْبَةً ذَبُّ الزبيرُ بسَيْفَه

عَنَ المُصْطَفَى وَالله يُعْطِي فَيُجِزِلُ

ثَنَاوُكَ خَيْرٌ مِن فِعَالِ مَعَاشِرِ

وفعلك يَا ابْنَ الهَاشِميَّةِ أَفْضلُ

14 - البراء بن مالك وَ الله عليه اليمامة وحديقة الموت:

عن أنس مرفوعاً قال: كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لو أقسم على الله لأبَّرهُ.

ولقي البراء زحفاً فقالوا: يا براء أقسم على ربك، فقال: أقسمت على على البراء أقسم على عليك لما منحتنا أكتافهم، ولقي زحفاً آخر فقالوا: يا براء أقسم على

ربك، فقال: أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم، وألحقني بنبيك، فمنحوا أكتافهم، وقتل البراء في المناهم، وقتل البراء في البراء في المناهم، وقتل المناهم،

في يوم اليمامة أغلقت بنو حنيفة أنصار مسيلمة الكذاب الباب عليهم، وأحاط بهم الصحابة، فقال البراء بن مالك: يا معشر المسلمين القوني عليهم في الحديقة، فاحتملواه فوق الجحف ورفعوها بالرماح حتى ألقوه عليهم من فوق سورها، فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتحه، ودخل المسلمون الحديقة من حيطانها وأبوابها يقتلون من فيها من المرتدة من أهل اليمامة حتى خلصوا إلى مُسيلمة لعنه الله.

وقال الذهبي: بلغنا أن البراء يوم حرب مسيلمة الكذاب أمر أصحابه أن يحتملوه على ترس على أسنة رماحهم ويلقوه في الحديقة، فاقتحم إليهم وشد عليهم وقاتل حتى افتتح باب الحديقة، فجرح يومئذ بضعة وثمانين جرحاً، ولذلك قام خالد بن الوليد عليه شهراً يداوي جراحه (2).

فلله هذه المواقف الإيمانية ما أعظمها بركة على الأمة وما أكثر عائدتها، وأعظم فائدتها، إنها مواقف الأبطال في ساحات القتال، إنها مواقف رجال باعوا نفوسهم للكبير المتعال، فما تلكأوا في تسليم المبيع، ولا تعللوا بالأباطيل، فلله درُّهم، وعلى الله أجرهم.

<sup>(1)</sup> رواه الحماكم (292/3) وصححه، ووافقه الذهبي والترمذي (3853) المناقب بمعناه مختصراً وقال: حسن صحيح من هذا الوجه.

<sup>(2)</sup> سير أعلام النبلاء (196/1).

# 15 - أعرابي أتى النبي عُلِيَّةً فآمن به واتبعه:

عن شداد بن الهاد وطي أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي عَلَيْ بعض فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك، فأوصى به النبي عَلَيْ بعض أصحابه، فلما كانت غزوة غنم النبي عَلَيْ سبياً فَقَسَّم، وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: قسمٌ قسمه لك النبي عَلَيْ .

فأخذه فجاء به إلى النبي عَلَيْكُ فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك، قال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى ها هنا -وأشار إلى حلقه - بسهم فأموت فأدخل الجنَّة، فقال: إن تصدق الله يصدقك.

فلبثوا قليلاً ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي عَلِيلَة يُحْمَلُ قد أصاب السهم حيث أشار، فقال النبي عَلِيلة : أهو هو؟ قالوا: نعم، قال: صدق الله فصدقه.

ثم كفنّه النبي عَلَيْ في جبة النبي عَلَيْ ، ثم قدمه فصلى عليه ، فكان فيما ظهر من صلاته : اللهم هذا عبدك ، خرج مهاجراً ، فقتل شهيداً ، أنا شهيد على ذلك(1) .

المواقف الإيمانية مواقف يثبت فيها صدق الإيمان، والإيمان الصادق هو الذي يدفع المؤمن إلى البذل والتضحية، كما قال الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: 15]. أما من يدعي الإيمان ويبخل عن البذل في سبيل الله، ويجبن عن الجهاد لإعلاء كلمة الله

<sup>(1)</sup> رواه النسائي (61460/4) الجنائز. وصححه الألباني في صحيح سنن لنسائي برقم (1845).

· موا*قوس إيم*انية —

فهيهات هيهات أين الصدق، وإنما يكون عمل الجوارح تصديقاً لما في القلب، فلما كانت قلوب المنافقين خالية من الإيمان كافرة بالرحمن فورَحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدهِمْ خلافَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوالهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَي سَبِيلِ اللهِ وَقَالُوا لا تَنفَرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًا ﴾ [التوبة: 81] في سَبِيلِ الله وَقَالُوا لا تَنفرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًا ﴾ [التوبة: 81] ووصف الله عز وجل عبادتهم فقال: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُو خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ خادعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كِسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ خادعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا إِيماناً صادقاً، وشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين.

16 - عبد الرحمن بن ثعلبة (أبو عقيل) ضايفيه:

عن جعفر بن عبد الله بن أسلم قال: لما كان يوم اليمامة واصطف الناس كان أول من جرح أبو عقيل، رمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده في غير مقتل، فأخرج السهم ووهن له شقه الأيسر في أول النهار، وجُرَّ إلى الرَّحْلِ فلما حمي القتال وانهزم المسلمون وجاوزوا رحالهم – وأبو عقيل واهِنُ من جرحه – سمع معن بن عدي يصيح: ياللأنصار الله الله، والكرة على عدوكم، قال عبد الله بن عمر: فنهض أبو عقيل يريد قومه، فقلت: ما تريد؟ ما فيك قتال، قال: قد نوه المنادي باسمى.

قال ابن عمر: قلت له: إنما يقول: ياللأنصار، ولا يعني الجرحى، قال أبو عقيل: أنا من الأنصار، وأنا أجيبُه ولو حبواً.

قال ابن عمر: فتحزم أبو عقيل، وأخذ السيف بيده اليمنى، ثم جعل ينادي: ياللأنصار كرةً كيوم حنين، فاجتمعوا رحمكم الله جميعاً، تقدموا فالمسلمون رديئة دون عدوهم، حتى أقحموا عدوهم الحديقة، فاختلطوا واختلفت السيوف بيننا وبينهم.

قال ابن عمر: فنظرت إلى أبي عقيل، وقد قطعت يده المجروحة من المنكب، فوقعت إلى الأرض، وبه من الجراح أربعة عشر جرحاً كلها قد خلصت إلى مقتل، وقتل عدو الله مسيلمة.

قال ابن عمر: فوقفت على أبي عقيل وهو صريع بآخر رمق فقلت: يا أبا عقيل قال: لبيك - بلسان ملتاث - لمن الدبَّره؟ قلت: أبشر قد قتل عدو الله، فرفع إصبعه إلى السماء، ومات يرحمه الله.

قال ابن عمر: فأخبرت عمر بعد أن قدمت خبره كله، فقال: رحمه الله ما زال يسعى للشهادة ويطلبها، وإن كان ما علمت من خيار أصحاب نبينا عَلِيهُ ، وقديم إسلامهم والله (1).

فرحم الله أبا عقيل، ولا نامت أعين الجبناء.

مَنْ لَمْ يَمُتْ بِالسَّيف مَاتَ بغَيْره

تَعَددَت الأسْبابُ والموتُ وَاحدُ

### 17 - حنظلة بن أبي عامر الراهب وطيني :

تزوج حنظلة والله بنت عبد الله بن أبي بن سلول فأدخلت في الليلة التي في صبيحتها كان قتال أحد، وكان قد استأذن رسول الله أن يبيت عندها فأذن له، فلما صلى الصبح غدا يريد رسول الله بأحد، ثم مال إلى جميلة فأجنب منها، وكانت قد أرسلت إلى أربعة من قومها فأشهدتهم أنه دخل بها، فقيل لها في ذلك فقالت: رأيت كأن السماء قد فرجت له فدخل فيها، ثم أطبقت، فقلت: هذه الشهادة، وعلقت بعبد الله بن حنظلة.

<sup>(1)</sup> صفة الصفوة ( 467,4661).

وأخذ حنظلة سلاحه فلحق بالنبي عَلَيْكُ وهو يسوي الصفوف، فلما انكشف المسلمون اعترض حنظلة لأبي سفيان فضرب عرقوب فرسه، فوقع أبو سفيان فحمل رجل منهم على حنظلة فأنفذه بالرمح، فقال رسول الله عَلَيْكُ : إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحاف الفضة (1).

فلله درُّ حنظله الذي يترك عروسه في صبيحة زفافه، ويدفعه صدق الإيمان إلى أن يبادر بالخروج إلى النبي عَلَيْكُ ، ولا يمهل حتى يغتسل من جنابته، حتى لا يتأخر عن رسول الله عَلَيْكُ ، فيسوق الله عن وجل له السعادة والشهادة، ويرزقه الحسنى وزيادة، ورضي الله عن الصحابة الكرام الذين لهم السبق في كل ميدان.

# 18 - عبد الله بن حذافة السهمي وطيني :

كان ملك الروم يسمع عن شجاعة الصحابة والمنهم وصبرهم وجهادهم عما يشبه الأساطير، فوقع عبد بن حذافة السهمي أسيراً فذهبوا به إلى ملكهم، فقالوا: إن هذا من أصحاب محمد على فأراد أن يختبره فقال: هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ قال: ولو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملك العرب ما رجعت عن دين محمد على طرفة عين. قال: إذا أقتلك، قال: أنت وذاك، فأمر به فصلب، وقال للرماة: ارموه قريباً من بدنه، وهو يعرض عليه ويأبى، فأنزله ودعا بقدر فَصُب فيه ماء حتى احترقت، ودعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقى فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى، ثم بكى، فقيل للملك: إنه فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى، ثم بكى، فقيل للملك: إنه فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى، ثم بكى، فقيل للملك: إنه

<sup>(1)</sup> رواه الحاكم في المستدرك ( 204/3) معرفة الصحابة مختصراً.

بكى، فظن أنه قد جزع فقال: ردوه، ما أبكاك؟ قال: قلت: هي نفس واحدةٌ تلقى السعاة فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون بعدد شعري أنفس تلقى في النار في الله، ققال له الطاغية: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك، فقال له عبد الله: وعن جميع الأسارى؟ قال: نعم، فقبل رأسه، وقدم بالأسارى على عمر، فأخبره خبره، فقال عمر: حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة، وأنا أبدأ، فقبل رأسه (1).

المواقف الإيمانية لا يقتصر برها ونفعها على أصحابها وحدهم، بل تعم بركتها على من شاء الله من المؤمنين، فتنزل بها الرحمات، وتنفرج بها الكربات، لأنها مواقف يحبها الله عز وجل ويحب أصحابها، والمؤمن مبارك أينما كان.

#### 19 - سعيد بن عمرو بن زيد بن نفيل ويوم اليرموك:

قال سعيد بن عمرو بن نفيل: لما كان يوم اليرموك كُنّا أربعاً وعشرين ألفاً أو نحواً من ذلك، فخرجت لنا الروم بعشرين ومائة ألف، وأقبلوا علينا بخطى ثقيلة كأنهم الجبال تحركها أيْد خفية، وسار أمامهم الأساقفة والبطارقة والقسيسون يحملون الصلبان، وهم يجهرون بالصلوات فيرددها الجيش من ورائهم ولهم هزيم كهزيم الرعد، فلما رآهم المسلمون على حالهم هذه هالتهم كثرتهم، وخالط قلوبهم شيءٌ من خوفهم، عند ذلك قام أبو عبيدة بن الجراح يحضُ المسلمين على القتال فقال: عباد الله، انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، عباد الله: اصبروا فإن الصبر منجاةٌ من الكفر، ومرضاة للرب، ومدحضةٌ للعَار،

<sup>(1)</sup> أسد الغابة بتصرف (213,212/3).

وأشرعوا الرماح، واستتروا بالتروس والزموا الصمت إلا من ذكر الله عز وجل في أنفسكم، حتى آمركم إن شاء الله.

قال سعيد: عند ذلك خرج رجلٌ من صفوف المسلمين، وقال لأبي عبيدة: إني أزمعت على أن أقضي أمري الساعة، فهل لك من رسالة تبعث بها إلى رسول الله عَلَيْكُ؟ فقال أبو عبيدة: نعم تقرئه مني ومن المسلمين السلام، وتقول له: يا رسول الله إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً.

قال سعيد: فما إن سمعت كلامه ورأيته يمتشق حسامه ويمضي إلى لقاء أعداء الله حتى اقتحمت إلى الأرض، وطعنت أول فارس أقبل علينا، ثم وثبت على العدو، وقد انتزع الله كل ما في قلبي من الخوف، فشار الناس في وجوه الروم، ومازالوا يقاتلونهم حتى كتب الله للمؤمنين النصر (1).

المواقف الإيماني يشمر بعضها بعضاً، حتى يعظم أمرها ويكثر نفعها، ويستحق المؤمنين: كما قال تعالي: ويستحق المؤمنين: كما قال تعالي: ووَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِن اللَّذِينَ أَجْرِمُوا وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا مَن اللَّهِ الله الله عَنْ الله عَنْ المؤمنين لمثل هذه وكان حقًا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤمنين [الروم:47]. فإذا وفق بعض المؤمنين لمثل هذه المواقف الإيمانية، وبذل الناس في الله عز وجل عند ذلك يتنزل نصر الله عز وجل، فلما رأى سعيد بن زيد وطي هذا الموقف الإيماني من رجل من صفوف المسلمين، تابعه بموقف إيماني، وذهب ما في قلبه من الخوف، ثم لما رأى المسلمون موقف سعيد والمحمد والروم، وما زالوا يقاتلونهم حتى كتب الله للمؤمنين النصر.

<sup>(1)</sup> صور من حياة الصحابة ( 155/1-158) وقوله ( أزمعت أن أقضي أمري الساعة أي أموت في هذه الساعة، وقول سعيد : قتحمت إلى الأرض أي رميت نفسي بشدة على الأرض.

= موا*قون إيم*انية =

20 - عكرمة بن أبي جهل ضَافِين والمبايعة على الموت يوم اليرموك:

لما كان يوم اليرموك تقدم خالد إلى عكرمة بن أبي جهل والقعقاع ابن عمرو أن ينشئا القتال فبدرا يرتجزان ودعوا إلى البراز وتنازل الأبطال، وتجاولوا وحميت الحرب وقامت على ساق، فنادى عكرمة: قاتلت رسول الله على في كل موطن، وأفر منكم اليوم؟ من يبايع على الموت؟ فبايعه أربعمائة من وجوه الناس وفرسانهم، فبايعه عمه الحارث ابن هشام، وضرار بن الأوز فاستبسلوا وقاتلوا قدام فسطاط خالد حتى أثبتوا جميعاً جراحاً وأتى خالد بعكرمة جريحاً فوضع رأسه على فخذه، وبعمرو بن عكرمة، فوضع رأسه على ساقه، وجعل يمسح عن فجهيهما ويقطر الماء في حلقيهما ".

وقال أبو إسحاق السبيعي: نزل عكرمة يوم اليرموك فقاتل قتالاً شديداً ثم استشهد، فوجدوا به بضعاً وسبعين من طعنة ورمية وضربة (2).

21 - عبد الله بن الزبير وفتح إفريقية:

كان عدد المسلمين عشرين ألفاً، وعدد الكفار عشرين ومائة ألف في فتح إفريقية، وكان قائد المسلمين عبد الله بن أبي سرح، في خلافة عثمان وطيني، ورأى عبد الله بن الزبير جرجير ملك إفريقية وراء عسكره على برذون أشهب، ومعه جاريتان تظلانه بريش الطواويس، وبينه وبين عسكره أرض بيضاء، فاختار ثلاثين فارساً من المسلمين وأخذهم معه،

<sup>(1)</sup> تاريخ الطبري ( 401/3) ط. دار المعارف.

<sup>(2)</sup> سير أعلام النبلاء ( 324/1).

ثم حمل في الوجه الذي فيه جرجير، وقال للفرسان الذين معه: احموا ظهري، فخرق الصف إلى جرجير، وخرج صامداً له، وما يظن هو وأصحابه إلا أن ابن الزبير رسول إليه، حتى دنا منه، فعرف الشر، فثنى برذونه موليًا، ولكن ابن الزبير أدركه فطعنه ودافّه بالسيف، وحزّ رأسه، ونصبه في رمح وكبّر، فحمل المسلمون من الوجه الآخر فانهزم العدو من كل وجه، ومنح الله المسلمين أكتافهم (1).

فهذا موقف إيماني من الفارس عبد الله بن الزبير، وكما يقولون: هذا الشبل من ذاك الأسد، فقد أخذ هذه الشجاعة النادرة، وهذا الإيمان والثبات ورباطة الجأش من أبيه الزبير فطي وقد مضى شيءٌ من مواقفه الإيمانية، وما أكثر الأبطال في تاريخ الإسلام، فهذا غيضٌ من فيض، وقطرة من بحر لجي، تنبئك بشرف الإسلام، فهذا غيضٌ من فيض، وقطرة من بحر لجي، تنبئك بشرف هذه الأمة وكرامتها، وتبرهن لك على شرف الإيمان والمواقف الإيمانية، والله عز وجل يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحب ويرضى، وينعم علينا وعلى أمة الإسلام بالنصر والتمكين، والله ولى المؤمنين.

#### 22 - يوسف طلعت رحمه الله:

إنه من رجال الإسماعيلية، اشتغل بالتجارة في بداية الأمر، واعتقل مع الإخوان المسلمين أوَّل مرة عام 1936 م، وشارك رحمه الله في الجهاد في فلسطين، وجمع السلاح لمحاربة الإنجليز، وكان في كل مسجد في فلسطين، وبعمع السلاح على الجماهير فتجتمع إليه، فيشرح لهم الجهاد، ويحثهم على سرعة حمل السلاح.

<sup>(1)</sup> تهذيب ابن عساكر ( 401/7-402) نقلاً عن «صلاح الأمة في علو الهمة».

= مواوّوس إيمانية =

لم يهدأ لرجال المخابرات البريطانية بال، حيث تتبعت المجاهد تجمع عنه المعلومات، وتضيق عليه الطرقات، يرصدون حركاته، ويحاولون اغتياله، ولكنه كثيراً ما نجح في خداعهم، وكان النَّصر حليفه.

وبعد حادث المنشية اعتقل يوسف طلعت رحمه الله مع من اعتقل وذاق ألوان العذاب، وفنون الإيذاء، فأصيب بكسر في عموده الفقري، وكسر ذراعه، وشُوِّه جسمه، وضوعف عليه التعذيب حتى كسرت جمجمته.

وقُدِّمَ البطل للمحاكمة وحكم عليه - ظلماً وعدواناً - بالإعدام، وقبل تنفيذ الحكم بلحظات قال البطل وهو مستبشر راض: اليوم أقابل ربي وهو عني راض، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون . . اللهم سامحني وسامح من ظلمني، فرحم الله شهداء الإخوان وغفر لنا ولهم (1) .

23 - أبو عاصم العراقي رحمه الله:

يقول الدكتورعبد الله عزام: قال لي من سكن معه: كُنّا أحياناً نتحدث بأمور الدنيا وهو صامت، ينسل من بيننا دون أن نشعر، فنتفقده وإذا به اعتزل في غرفة أخرى يقرأ القرآن، وكان يحب صيام الاثنين والخميس، ويقوم الليل، وشغفت نفسه بطب العلم وحفظ القرآن، ولم يبق منه إلا جزآن عندما قابلته لأول مرة في بيشاور، ولكنه أتم حفظ القرآن في بنجشير، كانت المقابلة قبل عام ونصف، ورأيت على وجهه إشراقة، أشقر الشعر، باسم الثغر، رزين الصمت، وإذا تكلم بقدر.

<sup>(1) (</sup> شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين ) باختصار (111-111) لمحمد الصايم ط. دار الفضيلة.

قال لي: أريد أن أواصل تعلم القراءات، فقلت له: تكفيك الآن رواية حفص إذ أنه حَلَّ بالمسلمين ما يشغلهم حتى عن أولادهم وأنفسهم، الآن جاء دور الجهاد. أه.

وصلت إلى البطل رسالة يطلبون منه العودة إلى العراق، ولكنه يرفض بإصرار، وبعدها بأيام تأتي مكالمة هاتفية لأبي عاصم، إنها خطيبته تطلب منه العودة وتقول له: «لن أتزوج ما دمت حياً» فرد عليها قائلاً: تزوجي غيري، فلا عودة إليكم، هنا الحياة، وهنا الممات.

هنيئاً لمن جاهد نفسه في الله عز وجل، فتهذبت نفسه، واتصلت بخالقها، والتمست طريق الشهادة والسعادة، وتطلعت إلى الموت في سبيل الله، لأنه الخلود الحقيقي في جنة الله عز وجل.

وأتى شهر الجهاد رمضان سنة 1406 هـ، وبدأت معركة (أندراب بغلان)، واستأذن أبوعاصم ليشارك في المعركة، واختار لنفسه أكبر المهام وأصعبها، وهو تفجير «القلعة» التي يتحصن فيها الأعداء.

واشترك في هذه المعركة ما يربو على مائة وعشرين من المجاهدين، وكتب أمام اسم الداعية المجاهد «أبو عاصم» كلمة شهيد وقال الكاتب: إِن لَدَيَّ إِحساساً بأنه سينال في هذه المعركة الشهادة، وأن الله سيحقق أمنيته.

أفطر الجاهدون استعداداً للمعركة، إلا البطل أبو عاصم، رفض وصمم أن يجاهد صائماً. ووصل الجنود إلى القلعة، يتقدمهم البطل «محمد عثمان – أبو عاصم العراقي» وفي سرعة خاطفة وضع الألغام تحت باب القلعة، ورجع كالأسد الجسور، وقبل رجوعه إلى مكانه بين صفوف زملائه فتحت عليهم من تجاه العدو الرشاشات، في نفس الوقت الذي تفجرت القلعة بالأعداء الذين دب في قلوبهم الرعب، ومات منهم كثير من الجنود.

حتى إذا انكشف غبار القتال كان البطل الصائم قد استشهد ومعه زميل له هو البطل «شاه قلندر»، ومضى أبوعاصم إلي ربه، ونرجوا أن يكون مَعَ الذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وحسُنَ أُوْلئِكَ رَفِيقًا ﴾ (1)

<sup>(1)</sup> بتصرف واختصار من «شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ( 195-201).



الباب الخامس في الثبات على الحق



### أ - عوامل الثبات على الحق

الثبات على الحق سيْما أهل الحق، فأهل الحق هم أعظم الناس صبراً على أقوالهم ومعتقداتهم، لما سأل هرقل أبا سفيان بن حرب عن أصحاب محمد على المدة التي مَادَّ فيها رسول الله عَلَيْ قريشاً: هل يرتد أحدُّ منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا، قال: وكذالك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب(1).

قال شيخ الإسلام: أما أهل السنة والحديث فما يعلم أحدٌ من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبراً على ذلك، وإن امتحنوا بأنوع المحن، وفتنوا بأنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم، وكسلف هذه الأمة والصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، حتى كان مالك رحمه الله يقول: لا تغبطوا أحداً لم يصبه في هذا الأمر بلاء.

يقول: إِن الله لابد أن يبتلي المؤمن فإِن صبر رفع درجته، كما قال تعالى: ﴿ الله لابد أن يبتلي المؤمن فإِن صبر رفع درجته، كما قال تعالى: ﴿ الله الله النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقال تعالى: ﴿ وَالْعَصْرِ ۞ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلاَّ الَّدِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّارِ ﴾ الصَّارِ ﴾ [العصر: 1-3]

<sup>(1)</sup> رواه البخاري ( 43,42/1 ) بدء الوحي.

ومن صبر من أهل الأهواء على قوله فذالك لما فيه من الحق، إذ لابد في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الناس، أن يكون فيها من الحق الذي جاء به الرسول عَلَيْكُ ، ويوافق عليه أهل السنَّة والحديث ما يوجب قبولها، إذ الباطل المحض لا يقبل بحال.

وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة (1) .

والفتن التي يتعرض لها المسلم في هذه الأزمنة الغابرة المتأخرة كثيرة متنوعة، فمنها فتن الشهوات والشبهات، وفتنة المال، وفتنة الشهرة، وما يتعرض له المسلم الملتزم في أزمنة غلبة الطواغيت وإقصاء حكم الله عز وجل: كفتنة السجون والمعتقلات والتشهير والتعذيب والتكذيب، والتهديد بالقتل وغير ذلك من وسائل الظالمين في الصدِّ عن سبيل رب العالمين، ولعل هذا الفصل من هذا الكتاب المبارك يخص هذا النوع الأخير من الفتن، وفي غضون الكتاب علاج لبعض الفتن الأخرى: كفتنة شهوة النساء، في باب العفة، وكذا فتنة المال في باب النفقة في سبيل الله عز وجل، وعلى كل حال ذكر العلماء عوامل للثبات على الحق عموماً، وسوف نشير إليها باختصار قبل أن نبدأ في ذكر الأمثلة والمواقف الإيمانية في الثبات على الحق، ونسأل الله أن يُمَسِّكنا الإسلام حتى نلقاه به.

<sup>(1)</sup> نقض المنطق (43,42)، ومجموع الفتاوي (51,50/4).

فمن عوامل الثبات على الحق تدبر القرآن ومدارسته والعمل به:

كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لَنُشَبّتَ به فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتَيلاً ﴾

فَمْن أعظم أسباب الثبات الاعتصام بالقرآن أي قراءته وحفظه ومدارسته والقيام به بالليل والعمل به بالنهار، وإنما كان القرآن من أعظم وسائل الثبات لأمور:

الأمر الأول: أنه يشتمل على الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد، كما قال تعالى: ﴿ نَبِّيُ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْفَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴾ [الحجر:50,49]

الشاني: أن سماع القرآن يزيد الإيمان كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشُرُونَ ﴾ يَسْتَبْشُرُونَ ﴾ [التوبة: 124]

وقَالَ تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ ع عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾

الشالث: أن القرآن يعالج أمراض الشبهات والشهوات كما قال تعالى: ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إلاَّ خَسَارًا ﴾ خَسَارًا ﴾

وإذا سلم القلب من أمراض الشبهات والشهوات كان أقوى على مواجهة الفتن وأكثر ثباتاً على الحق.

الرابع: أن القرآن يشتمل على القصص الذي يبشر المؤمنين بالنصر والتمكين، ويظهر فيه عاقبة المجرمين كما قال تعالى: ﴿ وَكُلاً نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هذهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِينَ ﴾ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هذهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِينَ ﴾ [ هود: 120]

ومن عوامل ثبات المؤمنين على الحق الاستجابة لله عز وجل ولرسوله عَلَيْهُ: قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴾ قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴾ [النساء:66]

فالاستجابة لأمر الله عز وجل، والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه يقوي قلب المؤمن، فيكون أقدر على الثبات، وأكثر تمسكاً بالحق حتى الممات.

فكل الطاعات أغذية لقلوب العباد، كما أن كل المعاصي سموم القلوب، فمهما التزم العبد بأوامر الله عز وجل، وانتهى عما نهى الله عز وجل عنه، فإنه يكون قوياً في مواجهة الفتن، ومهما كان العبد مفرطاً في اتباع شرع الله، متهاوناً في تنفيذه، فإنه يكون ضعيفاً أمام فتن الشبهات والشهوات، ومن أعطى أسباب الفتنة من نفسه أولاً لم ينج آخراً وإن كان جاهلاً.

قال بعضهم:

رأيتُ الذنوبَ تُميتُ القلوبَ

وقَدْ يورثُ الذِّلَ إِدمانُها وقَدْ يورثُ الذِّلَ إِدمانُها وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ القلوبِ وَخَيْرٌ لنَفسك عصيانُها

*— مواقعت إيم*انية *:* 

ومن ذلك كثرة ذكر الله عز وجل:

لَمَا أَرْسُلُ الله عز وجل هارون وموسى إلى فرعون أوصاهما يقوله عز وجل: ﴿وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي ﴾

وأمر الله عز وجل المؤمنين عند ملاقاة الكفار بالإكثار من الذكر، فقا الله عن وجل المؤمنين عند ملاقاة الكفار بالإكثار من الذكر، فقا الله عنه الله عنه

فكثرة الذكر تقوي القلب والبدن، وقد علم النبي عَلَيْ ابنته فاطمة وعلياً ولي الله أن يُسَبّحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما ثلاثاً وثلاثين، ويحمدا ثلاثاً وثلاثين، لما سألته الخادم، وشكت ويحمدا ثلاثاً وثلاثين، لما سألته الخادم، وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة، فعلمها ذلك وقال: إنه خير لكما من خادم (1).

فقيل: إن داوم على ذلك وجد قوة في بدنه تغينه عن خادم.

فيستعان بذكر الله عز وجل على مواجهة الفتن والابتلاء وملاقاة الأعداء.

ومن ذلك سلوك سبيل السلف الصالح وطيفيم:

وقد مضى قول شيخ الإسلام بأن أهل السنة والجماعة أعظم الناس شكاً صبراً على أقوالهم ومعتقداتهم، وكذا أهل البدع هم أكثر الناس شكاً واضطراباً.

قال أبو حامد الغزالي: أكثر الناس شكاً عند الموت أهل الكلام.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (119/11) الدعوات، ومسلم (45/17) الدعوات، والترمذي (293-294) أبواب الدعاء.

قال شيخ الإسلام كذلك: وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلك، إما عند الموت، وإما قبل الموت.

هذا أبوالحسن الأشعري نشأ في الاعتزال أربعين عاماً، يناظر عليه، ثم رجع عن ذلك، وصرح بتضليل المعتزلة، وبالغ في الرد عليهم.

وهذا أبوحامد الغزالي مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف ينتهي في هذه المسائل إلى الوقوف والحيرة، ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف، وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريق أهل الحديث، وصنّف إلحام العوام عن علم الكلام.

وكذا أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنّفه في «أقسام اللذات»: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية في «أقسام اللذات»: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً، ولا تروي غليلاً، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: ﴿الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ [طه:5]، ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلَمُ الطّيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر:10]، وأقرأ في النفي: ﴿لَيْسَ كَمَثْلُهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى:11]، ﴿وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه:11]، ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً ﴾ [مريم:65].

ثم قال: ومن جَرَّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، وكان يتمثل كثيراً: نهاية إقدام العُقُول عقال

وأكششر العسالمين ضلال

وأرْوَاحُنا في وَحْشَةٍ من جسومنا

وَحَاصِلُ دنيَانا أَذَى وَوَبَالُ وَكَالً وَكَالًا مَن بجِثِنَا طُولَ عُمْرِنَا

سِوى أَن جَمَعْنَا فِيه قِيلَ وقَالُوا

وهذا إمام الحرمين، ترك ما كان ينتحله ويقدره واختار مذهب السلف، وكان يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به.

وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخَليت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت فيما نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنذا أموت على عقيدة أمي – أو قال: عقيدة عجائز نيسابور –.

وكذا أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني أخبر أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحَيْرة والندم، وكان ينشد:

لَعَمري لقد طفت المعاهد كُلُّهَا

وِسَيَّرتُ طرفي بين تلكَ المعالِم

فَلَمْ أَرَ إِلا وَاضِعاً كَفَّ حائرٍ

عَلَى ذَقنٍ أَوْ قارعاً سِنَّ نَادِمِ [1]

ولا يكفي المسلم أن يعتقد اعتقاد أهل الحق ويسلك طريقهم حتى يعلم أدلة الحق الذي هم عليه، فالجهل بأدلة الحق يجعل المسلم عرضة للتقلب والشك، وعدم الثبات على الحق.

ومن عوامل الثبات كثرة العبادات والطاعات لوب الأرض والسموات:

كما في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إِلَي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به،

<sup>(1)</sup> مجموع الفتاوي باختصار (73,72/4).

ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه 1).

فالعبد الذي يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد استكمال الفرائض يوفقه الله عز وجل لكل خير، ويصرف عنه كل شر، وتصير جوارح العبد كلها مشغولة بالله عز وجل وترتفع رتبته إلى درجة عَليَّة سنية فإذا سأل الله عز وجل أجابه، وإذا احتمى بجنابه واستعاذ به أعاذه، وكل هذه أساب وعوامل للثبات على الحق، وقد قال الله عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ اهتدوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقُواهُمْ ﴾

فمهما ازداد المسلم من الطاعة والخير يزداد رسوخ قدمه على طريق الله عز وجل، فلا يزعزعه إرجاف المرجفين، وتهويل المبطلين، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

ومن عوامل الثبات على دين الله عز وجل القرب من العلم.

#### المخلصين:

قسال أنس وطيني : وما نفضنا عن النبي عَلَيْهُ الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا ().

قال الأستاذ سعيد حوى: فيه رد على من ادعى أن حال الصحابة ورقيهم الروحي لا يُفسر بوجود رسول الله على رأسهم، وهو قول

<sup>(1)</sup> تقدم تخريجه.

<sup>(2)</sup> رواه التسرمــذي (105,104/13 عارضة) المناقب، وقال : هذا حديث غريب صحيح، وابن ماجه (1630) الجنائز، والحاكم مختصراً (57/3) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي وصححه الألباني.

انتشر في هذا العصر، ويكفي في رده قوله جل جلاله في حق رسول الله عَلَيْ : ﴿ وَيُزَكِيهِم ﴾ كما أن في هذا الحديث ما يدل على أن الرُقي. القلبي منوط بالاجتماع مع أهل الحق، والارتباط الروحي فيهم، ومن هنا نؤكد على الانتساب للعلماء العاملين، والربانيين المخلصين، ونؤكد على الاخد منهم، ومجالسة الصالحين من عباد الله (1).

فمجالسة العلماء العاملين تزيد الإيمان وتثبت الأقدام على طريق . الرحمن

قال ابن القيم رحمه الله واصفاً شيخه شيخ الإسلام وعلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط، مع ماكان فيه من ضيق العيش وخلاف الرف اهية والنعيم بل ضدها، وما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاً وأشرحهم صدراً، وأقواهم قلباً، وأسرهم نفساً، تلوح نضرةُ النعيم على وجهه، وكُنّا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنُّون، وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة (2).

ومن عوامل الثبات على الحق الثقة بنصر الله عزوجل وبوعده:

وقد كان النبي عَلَيْ يبث عوامل الثقة في نفوس أصحابه، وكان القرآن يتنزل على النبي عَلَيْ والصحابة يُعذبون في ربوع مكة يبشرهم بالنصر والتمكين وهزيمة المشركين، كما نزل على النبي عَلَيْ بمكة:

<sup>(1)</sup> الأساس في السنة وفقهها (1046/2/2) دار السلام.

<sup>(2)</sup> الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم بتحقيق مصطفى العدوي (76) ط. دار الصحابة.

# مواؤمن إيمانية —

﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾ [القمر: 45]، وتحقق هذا الوعد الصادق في أول لقاء بن الكفر والإيمان في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، ولما ذهب خَبَّاب بن الأرت يشكو إلى النبي عَيِّهُ ما لقي من تعذيب بَيَّن النبي عَيِّهُ له أن أصحاب الدعوات لابد لهم من الفتنة والابتلاء، وزاده تثبيتاً على الحق بتبشيره بنصر الإسلام، واكتمال أمره فقال عَيِّهُ: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون (1).

وقد كان من بركة تربية النبي عَلَيْ للصحابة على الثقة بنصر الله عز وجل ووعده أن المنافقين كانوا يتهمون الصحابة بالغرور لشدة ثقتهم بنصر الله عز وجل، كما قال تعالى: ﴿ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ غَرَّ هَوُلاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: 49] قال الله عز وجل: ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِدِينَ ﴾ [الروم: 47] وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ [الصافات: 173]

ومن عوامل ثبات المؤمنين على الحق معرفة زيف الباطل:

فإنه ينتفش ويظهر كأنه محيق ظاهر، فإذا واجه الحق الثابت فإنه سرعان ما يزول، وتذهب عينه وأثره. كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ اللَّهِ يَنَ كَفُولُوا لَوْلُوا الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ﴾ [الفتح:22] فالحق يستمد قوته وثباته من الله عز وجل: ﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النساء:76]

<sup>(1)</sup> رواه البخاري ( 202/7) مناقب الأنصار، وأحمد (109/5).

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ الله فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُون ﴾ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُون ﴾ [الأنفال:36]

فدولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى أن تقوم الساعة، وقال تعالى: ﴿ لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبلاد ﴾

ومن عوامل الثبات على الحق الدعاء فإنه من أعظم أسباب الخير في الدنيا والآخرة:

والمؤمن إذا تعرض للفتنة والابتلاء أول ما يتبادر إلى ذهنه وقلبه أن يلجأ إلى الله عز وجل الذي بيده مقاليد كل شيء، قال تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِن نَّبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ الله وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ( عَنَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَومِ الْكَافِرِينَ ( الله وَ الله تُواب الله يَواب الآخرة ﴾ [آل عمران: 148-146]

وأخبر الله عز وجل عن أصحاب طالوت فقال تعالى: ﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَأَلْمَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ لِجَالُوتَ وَجُنُودهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ لِجَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلّمَهُ مِمَّا رَبّا فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ﴾ [البقرة:251-250]

وانظر إلى الغلام في قصة أصحاب الأخدود وهو يلجأ إلى الدعاء ويقول: اللهم اكفنيهم بما شئت(1) فينجيه الله من كيد الملك الكافر.

<sup>(1)</sup> سيأتي تخريجه قريباً إِن شاء الله.

ودعاء المؤمن في شدة الأزمات والشدائد غالباً ما يكون دعاء مضطر إلى الله عز وجل ورحمته، قد يئس من المخلوقين، وقد قال الله عز وجل: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النمل:62]

وكان النبي عَلَيْكُ يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك (1).

وهذا يوسف عَلَيْكُم لما استعانت عليه المرأة بنساء المدينة استعان عليهن بالله عز وجل فقال: ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ عليهن بالله عز وجل فقال: ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ [يوسف:33]

# ومن عوامل الثبات على الحق الدعوة إلى الله عز وجل:

لأن الداعي إلى الله عز وجل متبع للنبي عَلَيْكُ كما قال تعالى: ﴿ قُلْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ [يوسف: 108]

واتباع الرسول عَيْكُ من أعظم عوامل الثبات، وكذا الداعي إلى الله عز وجل، يثبت في قلبه المعاني التي يدعو إليها: فمنها الصبر، والتوكل، والثقة بنصر الله، ومحبة الله عز وجل، والإخلاص له، والدعوة إلى اتباع سنة نبيه عَيْكُ، وكذا القصص القرآني، والقصص النبوي، وكلما از دادت هذه المعاني الإيمانية رسوخاً في قلب المؤمن يزداد ثباتاً على الحق ورسوخاً فيه، والجزاء كذلك من جنس العمل، فكما يدعو غيره إلى الحق والتمسك به، والاعتزاز بالانتساب إليه، فالله عز وجل يوفقه إلى مزيد من التمسك بالحق والثبات عليه، والله الموفق للطاعات والهادي لأعلى الدرجات.

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي (3522) الدعوات، وقال: هذا حديث حسن، وصححه الألباني.

ومن عوامل الثبات على الحق تعلم العلم النافع:

فلا شك في أن العلماء هم أقوى الناسِ في مواجهة فتن الشبهات والشهوات، كما قال بعضهم: إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، فإذا أدبرت عرفها كل جاهل.

وقد وسم الله عز وجل أهل المعاصي بالجهل في كتابه كما قال تعالى: ﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ اللّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ [الزمر:64] وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغي الْجَاهلينَ ﴾ [القصص:55]

فأهل الجهل هم وقود كل فتنة، فالذي يجهل الحق بأدلته من الكتاب والسنة عرضة للفتن، وإن كان منقاداً في الظاهر لأهل الحق، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في وصف علماء السوء: «أو منقاداً لأهل الحق لا بصيرة له في أحنَّائِه ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة (1)، فنسأل الله تعالي أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفتح علينا أبواب رحمته وفضله.

<sup>: 1 )</sup> أبو نعيم في الحلية ( 79/1-80 ).



[ de: 70-67]

## ب - مواقف إيمانية في الثبات على الحق

1 - موقف السحرة في الثبات على الحق

والسحرة هم الذين أتى بهم فرعون من أجل أن يبرهن للناس على أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما هو إلا ساحر، فأرسل في المدائن حاشرين يأتون بكل سَحَّار عليم، وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إِن كانوا هم الغالبين، وأتى السحرة بهممهم الدُّنيئة ونظرتهم القاصرة، وحبهم للشهوات والأعراض الدنيوية يقولون لفرعون: ﴿إِنَّ لَنَا لِأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِمِينَ ﴾ [الأعراف: 113] وفوعون يعرف طبأع هذا الصنف من البشر، إنهم الذين يعضدون ملكه، ويحمون سلطانه، ويعملون في دواوينه، فيقول لهم فرعون مطمئناً لهم ومبشراً: ﴿ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ [ الأعراف: 114] أي لكم ما تشتهون من الأموال والعلاوات، ولكم كذلك من الرتب والدرجات ما تتطلع إليه نفوسكم، وتطلبه عقولكم، فلما اطمأن السحرة على مصالحهم الدنيوية ﴿ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقَى وَإِمَّا أَن تُكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴾ [الأعراف: 115]. فخيروا موسى عَلَيْكَلِم إِظهاراً لتفوقهم وجلادتهم، فلم يبالوا بتقدمه أو تأخره ﴿ قَالَ أَلْقُوا ﴾ وهذا من آداب المناظرة، أن يطلب المناظر من خصْمه أن يلقى بحجته أولاً، ﴿ فَلَمَّا أَلْقَواْ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بسحْر عَظيم ﴾ [ الأعراف: 116] وفي موطن آخر قال الله عز وجل: ﴿ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ (كَ٦٠) قُلْنَا لا تَتَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ ﴿ إِنَّهِ ۖ وَٱلْقُ مَا فَي يَمَيْنُكَ تَلْقَفَ ۚ مَّا صَنْعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِر وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مواؤم إيمانية —

قال تعالى في سورة الأعراف: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ [الأعراف: 117]. فانقلبت عصا موسى إلى حية كبيرة عظيمة، وإذا بها تبتلع حبال السحرة وعصيانهم التي خُيل للناس من سحرهم أنها تسعى، والسحرة سحرة، يعلمون أن ما أتى به موسى عَلَيْكُ ليس من السحر، وإنما هو معجزة نبي، عند ذلك ﴿ أُلْقِيَ السَّحَرةُ سَاجِدِينَ (١٢٠) قَالُوا آمَنًا بِرَبُ الْعَالَمِينَ (١٢٠) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾

#### [الأعراف: 122-120]

والطواغيت والجبابرة كما أنهم يتحكمون في ظاهر العباد فيقتلون من أرادوا، ويسجنون من أرادوا، ويسجنون أرادوا، ويسعدون من أرادوا، يظنون أن لهم سيطرة وهيمنة كذلك على بواطن العباد، وفلا يجوز لهم أن ترتعش قلوبهم بالإيمان، أو تتحرك وتهتز بمحبة الرحمن إلا بعد إذن الطواغيت، فقال فرعون متهدداً متوعداً: ﴿ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكُرُ مُّكُرْتُمُوهُ فِي الْمَدينَة لتُحْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (١٧٢) لأَقَطِّعَنَّ أَيْديكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لأَصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الأعراف: 124-121]. وهكذا الطواغت في كل زمان ومكان، يلجأون إلى ميدان البطش والتنكيل إذا هزموا في ميدان المناظرة والبرهان العملي.

وانظر إلى السحرة بعد أن تجركت قلوبهم بالإيمان كيف صاروا أصحاب عزيمة وأبطال مواقف، ويرفعون راية الإيمان، ويضحون بأنفسهم، ولا يتنازلون عن الرتبة التي رفعهم الله إليها بالإيمان، يقول لهم فرعون: ﴿ لِأُقطّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لأُصَلِبَنّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الأعراف: 125]. ﴿ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِنَا مُنقَلِبُونَ ﴾ [الأعراف: 125]. وقالوا في

موضع آخر ﴿ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاصِ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْعَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ [طه: 72] كيف تغيرت الأقوال والأفعال بالإيمان، وكيف تغيرت الأقوال والأفعال بالإيمان، وكيف تغيرت الأهداف والتصورات بالإيمان، ألم أقل إن الإيمان قوة عظيمة، ونعمةٌ كبيرةٌ، تغير الأقوال والأعمال والأهدف.

قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله (وهو أستاذ في تحليل المواقف الإيمانية): إنه التعذيب والتشويه والتنكيل وسيلة الطواغيت في مواجهة الحق الذي لا يملكون دفعه بالحجة والبرهان، وعدة الباطل في وجه الحق الصريح.

ولكن النفس البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإيمان، تستعلي على قوة الأرض، وتستهين ببأس الطغاة، وتنتصر فيها العقيدة على الحياة، وتحتقر الفناء الزائل إلى جوار الخلود المقيم، إنها لا تقف لتسأل ماذا ستأخذ وماذا ستدع، ماذا ستقبض وماذا ستدفع؟ ماذا ستخسر وماذا ستكسب؟ وماذ ستلقي في الطريق من صعاب وأشواك وتضحيات؟ لأن الأفق المشرق الوضيء أمامها هناك، فهي لا تنظر إلى شيء في الطريق.

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية، بإعلان إفلاس المادية التي كانت منذ لحظة تسأل فرعون الأجر على الفوز، وتمني بالقرب من السلطان، هي ذاتها التي تستعلي على فرعون، وتسهتين بالتهديد والوعيد.

ويذهب التهديد ويتلاشى الوعيد، ويمضي الإيمان في طريقه لا يتلفت ولا يتردد ولا يحيد (1).

<sup>(1)</sup> في ظلال القرآن ( 1352,1351/3) باختصار.

2 - موقف الراهب وجليس الملك والغلام وجماعات المؤمنين:

هذه القصة قصة أصحاب الأخدود التي قص الله عز وجل عليناخاتمتها في سورة البروج، وبين لنا النبي على بدايتها كما في صحيح مسلم، قصة من قصص الإيمان، مليئة بالمواقف الإيمانية الكريمة، التي يظهر فيها بجلاء قيمة الإيمان، واستعلاء أهله على التخويف والتعذيب.

عن صهيب أن رسول الله عَلَيْهُ قال: كان ملك فيمن كان قبلم وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبرت فابعث لي غلاماً علمه السحر، فكان في طريقه إذا ملك راهبٌ، فقعد إليه، وسمع من كلامه فأعجبه.

فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر، فبينما هو كذلك إذا أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل، فأخذ حجراً فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها، ومضى الناس.

فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب:أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص، ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال:

ما هاهنا لك أحمع إِن أنت شفيتني، فقال: إِني لا أشفي أحداً إِنما يشفي الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله.

فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من ردً عليك بصرك؟ قال: ربي، قال: ولك ربّ غيري؟ قال: ربي وربك الله، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل، قال: إني لا أشفي أحداً إنما يشفي الله، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه، ثم جيء مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه.

ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبى، فدفعه الملك إلى نفرٍ من أصحابه، فقال لهم: اذهبوا به إلى جبل كذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه، فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم أكفينهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشى إلى الملك.

فقال له الملك: ما فَعَل أصحابك؟ قال كفانيهم الله، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبو به فاحملوه في قرقور، فتوسطوا به البَحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه، فذهبوا به فقال: اللهم أكفينهم بماشئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك:

ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله عز وجل، فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، قال: وما هو؟

قال: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهماً من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، فجمع الناس في صعيد واحد، وصلبه على جذع، ثم أخذ سهماً من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات.

فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنًا برب الغلام، فأتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس، فأمر بالأخاديد في أفواه السكك فخدت، واضرم النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها، أو قيل له: اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أُمَّه اصبري فإنك على الحق (1).

هذه القصة التي سلّى الله عز وجل بها نبيه عَلَيْ والصحابة الكرام وهم يعانون أشد ألوان العذاب بمكة، مليئة بالمواقف الإيمانية، وما أحوج الدعاة وعموم الناس إلى معرفة هذه المواقف، حتى يزدادوا تمسكاً بدين الله عز وجل، وصبراً على الدعوة إليه، وهي تبين قيمة الإيمان وحرص المؤمن على دينه، ومحافظته على يقينه، أنه يتمسك بالإيمان، ولو وضع المنشار في مفرق رأسه، كما كان من الراهب

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (130/18-133) الزهد، وابن حبان (154/3-157) رقم 873 الإحسان.

وجليس الملك، ويرضى أن يلقى في نيران الدنيا، إذا كان يفدي بذلك دينه، ويحافظ على يقينه.

وانظر إلى الغلام الذي يضحي بنفسه حتى تنتشر دعوته، وتعلو رايته، إنها مواقف إيمانية عظيمة متتابعة يستأنس بها المؤمن في سيره إلى الله عز وجل، وما أحوجنا في مثل تلك الأزمنة الغابرة إلى هذه المواقف الإيمانية، والقصة تبين بجلاء انتصار الإيمان، واستعلاء أهله عن كل ما يراد بهم حتى لو طرحوا في النار.

قال سيد قطب رحمه الله: كذلك تنتهي رواية الحادث، وقد ملأت القلب بالروعة، روعة الإيمان المستعلي على الفتنة، والعقيدة المنتصرة على الحياة، والانطلاق المتجرد من أوهاق الجسم، وجاذبية الأرض، فقد كان في مُكْنة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل الهزيمة لإيمانهم، ولكن كم كانوا يخسرون هم أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة، وكم كانت البشرية كلها تخسر! كما كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير، معنى زهادة الحياة بلا عقيدة، وبشاعتها بلا حرية، وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرتهم على الأجساد، إنه معنى كريم جداً، ومعنى كبير جداً، هذا الذي ربحوه وهم بعد في الأرض، ربحوه وهم يجدون مس الناس فتحترق أجسادهم، وينتصر هذا المعنى الكبير الذي تزكيه النار، وبعد ذلك أهم عند ربهم حسابٌ ولأعدائهم الطاغين حساب (1).

<sup>(1)</sup> في ظلال القرآن (3874/6).

ولله در صاحب الظلال، وقد فني جسده كما يفنى جسد كل من فارق الدنيا ولكن تبقي كلماته تشع إيماناً، وتحيا بها قلوب وتسعد بها نفوس، إنه يكتب هذه الكلمات قبل أن يقضي نحبه، وينتقل إلى ربه، وتخرج لنا الكلمات من خلف القضبان:

أخي أنت حرر وراء السدود

أخي أنت حرٌ بتلك القُيود

فماذا يَضيركَ كَيْدُ العبيد

أخي ستبيد جُيُوش الظلام

ويُشرقُ في الكُونِ فجرٌ جَديد

أخي إِن نَمُتْ نِلْقَ أَحْسِبَابِنَا

فروضًاتُ ربي أُعِدَّت لنا

وأطيَارُها رَفْرِفت حَـوْلنا

فطوبَى لَنَا في دِيَارِ الخلود

أخي إِن ذرفتَ عَلَيَّ الدُّمــوع

وبللت قَبرِي بها في خُـشُوع

فَأُوقد لَهُم من رُفَاتي الشمُوع

وسِيْروا بها نَحْو مَجْد ِ تَليد

وسوف يأتي غير بعيد موقف من مواقفه الإيمانية في الثبات على الحق.

3 - آسيا امرأة فرعون:

ضرب الله عز وجل بإيمانها المثل، وخَلّد ذكرها في كتابه العزيز، لأنها أعلنت إيمانها بالله عز وجل، ولم تخف من بطش فرعون اللعين، وصبرت على تعذيبه إياها وآثرت ماعند الله عز وجل، من نعيم مقيم على نعيم الدنيا الزائف الزائل قال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً للّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنّةِ وَنَجّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجّني مِن الْقَوْم الظّالمينَ ﴾ [التحريم: 11]

فإن تمردها على فرعون مما يظهر للناس كذبه في ادعائه الربوبية والألوهية، فالرب على كل شيء قدير، يملك قلوب الناس ونواصي الناس، وهذا المدعي للربوبية والألوهية لا يملك أقرب القلوب إليه، لا يملك قلب زوجته.

والإله من تألهه القلوب محبة وإجلالاً وتعظيماً، وهذا المدعي تتبرأ منه زوجته وهي أقرب الناس إليه، كما أن الملك الكافر في قصة أصحاب الأخدود كان يدعي الربوبية، والرب يحيي ويميت، وقد عجز هذا الكافر المتكبر عن قتل الغلام، حتى فعل ما أمره به الغلام، وكما أن المسيح الدجال الذي يأتي في آخر الزمان يزعم الربوبية، وشواهد النقص والقصور على وجهه، فهو أعور، والرب يتصف بكل كمال، ويتنزه عن كل نقص ومحال، وهو عاجز عن إزالة هذا العور، وكذا مكتوب بين عينيه: ك ف ريقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ، وهو عاجز عن إزالة هذا الشاهد بكفره، وكذا كل من يدعي الربوبية والألوهية كذباً وزوراً يفضحه الله عز وجل، ويظهر للناس عجزه ونقصه وعيبه.

عن أبي هريرة وَلِيُ قال: إِن فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتاد في يديها ورجليها، فكان إِذا تفرقوا عنها ظَلَّلتْها الملائكة. فقالت: ﴿ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [التحريم: 11]. فكشف لها عن بيتها في الجنة (1).

قال الدكتور عمر الأشقر: وقفت بعض النساء مواقف إيمانية متميزة عبر التاريخ، وبعض هذه المواقف يعجز عنها الرجال، ومن هؤلاء آسيا ملكة مصر امرأة فرعون، فقد جادت بنفسها لله عز وجل، وآثرت ما عنده، وتخلت عن الدنيا، وصبرت على عذاب زوجها لها، حتى فاضت روحها إلى بارئها<sup>2)</sup>.

واستحقت امرأة فرعون بأن يضرب بها المثل لهذا الموقف الإيماني، ولأنها كانت تحت ملك ادعى الربوبية والألوهية، ومع ذلك كفرت بربوبيته وإلهيته، وآمنت بالله رب العالمين، ولأنها كانت تعيش في قصر فرعون فآثرت عند الله بيتاً في الجنة على قصر فرعون.

كما استحقت امرأة نوح وامرأة لوط بأن يضرب بهما المثل في الكفر، لأنهما كانتا تحت نبيين كريمين، والزوجة يجب عليها طاعة زوجها فكيف إذا كانت زوجها نبياً من أنبياء الله طاعته طاعة لله عز وجل، فخانتاهما – أي في الطاعة والإيمان – فقيل لهما: ادخلا النار مع الداخلين.

<sup>(1)</sup> رواه أبو يعلى (35/6) رقم 2508، وصححه الألباني في الصحيحة رقم (2508).

<sup>(2)</sup> صحيح القصص النبوي (279) ط. دار النفائس.

وفي هذا الحديث لطف الله عز وجل بعباده المؤمنين، الذين يبذلون في الله عز وجل ويثبتون على طاعته، فكانت الملائكة تظلها وليها وأراها الله عز وجل قصرها في الجنة حتى يزداد إيمانها وثباتها على طاعة الله عز وجل كما قال تعالى: ﴿ وَيَزِيدُ اللّهُ الّذِينَ اهْتَدُواْ هُدًى ﴾ وأمريم: 76]. فالله عز وجل يثبت أهل الإيمان، وييسر لهم سبيل الزيادة في إيمانهم رحمة بهم، نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك.

### 4 - ماشطة ابنة فرعون:

قال: ذلك لك علينا من الحق.

قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحداً واحداً، إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مُرْضَع، وكأنها تقاعست من أجله، قال: يا أُمَّه اقتحمي،

مواوّوس إيمانية

فإِن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فاقتحمت.

قال ابن عباس: تكلم أربعة صغار، عيسى بن مريم عَلَيْكَالِم، وصاحب جريج، وشاهد يوسف، وابن ماشطة ابنة فرعون(1).

قال الدكتور عمر الأشقر حفظه الله:

كانت هذه المرأة تعيش في قصر الملك، وكانت تعنى بابنته فتمشط مِسْعرها، وتقوم على أمرها، ومن كان هذا عمله لابد أن يكون مُكرَّماً مُعَززًا مرفها، ولكن الإيمان غزا قلبها، وملك عليها أمرها، كما غزا قلب الملكة زوجة فرعون، فالإيمان يجد له طريقاً إلى قلوب الأغنياء، كما يجده إلى قلوب الفقراء، عندما يريد الله بعبده خيراً.

وقد كتمت هذه المرأة إيمانها كما كتمته زوجة فرعون، وكتمه مؤمن آل فرعون ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُّوْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكُتُمُ إِيمَانَهُ ﴾ [غافر:28]. ولكن مهما حاول المرء أن يكتم ما يجري في أعماق نفسه، فلابد أن تدل عليه تصرفاته وسمته، وحركاته وأقواله، ففي بعض الأوقات يغفل الإنسان عن نفسه فيتصرف على سجيته (2).

<sup>(1)</sup> رواه أحمد (309/3) وحسنه محققوا المسند.

وقال الهيشمي في المجمع ( 65/1): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عطاء بن السائب، وهو ثقة ولكنه اختلط.

وقوله: المدرى: أداة يسرح بها الشعر.

بقرة من نحاس: الظاهر أنها إناء كبير من نحاس على هيئة البقرة كانوا يوقدون تحته ناراً حتى يحترق ثم يلقوا فيه من أرادوا.

<sup>(2)</sup> صحيح القصص النبوي ( 289).

ثم ذكر حفظه الله في عبر الحديث وفوائده ما ملخصه:

- 1 بيان ما يفعله الإيمان بالنفوس، ففي سبيل الله يستروح المؤمنون العذاب، ويواجهون الطغاة، ولا ينفع في مواجهة المؤمن أشد ألوان الظلم، وأقسى أنواع التعذيب.
- 2 إكرام الله لأوليائه الذين بذلوا انفسهم رخيصة في سبيله، فقد
   أعلى الله مقام هذه المرأة، وأكرمها إكراماً عظيماً هي وأولادها.
- 3 عظم كراهية الكفرة أمثال فرعون للمؤمنين، وخلو قلوبهم من الرحمة عندما يواجهون المؤمنين.
- 4 لم تكن هذه المرأة منتحرة عندما اقتحمت النار، فقد أرادت أن تغُم فرعون وزبانيته، فبدل أن ترضي غرورهم بتمنعها وصياحها ورفضها الإلقاء في النار، اقتحمتها بنفسها غير هيابة ولا وجلة، فزاد ذلك في غيظهم وقهرهم، وأبانت له حقارة أنفسهم، ففي الدنيا من لايقبل المذلة، وبأبي أن يطأطئ رأسه للظلم والظالمين.
- 5 الجزاء من جنس العمل، فهذه المرأة لما انبعثت روائح احتراق جسدها وجسد أولادها جعل الله لها رائحة طيبة عطرة تفوح منها ومن أولدها في السموات العُلى.
- 6 يُثبت الله عباده الذين شاء لهم الكرامة في المواقف الصعبة، فقد أنطق الله الطفل الرضيع فأمر أمه بالثبات، وبذلك قطع ما دار في خلدها من وساوس الشيطان التي كادت تهلكها(1).

<sup>(1)</sup> باختصار من صحيح القصص النبوي ( 293-294).

فهذا موقف من مواقف الإيمان في الثبات على الحق، لأن المرأة أصرت على موقفها فقالت لابنة فرعون: ربي ورب أبيك الله، فقالت إبنة فرعون: أخبره؟ قالت: نعم، ثم قال لها فرعون: وإن لك رباً غيري؟ قالت: نعم ربي وربك الله، ثم هي لم تتراجع عندما هددها فرعون بالعذاب، وعندما قذف أبناءها الواحد تلو الآخر في النار، وهي ثابتة على الحق، متمسكة بدينها متعززة بربها، وكادت أن تتقاعس، أي تتراجع عندما هموا بقذف رضيعها، فأنطق الله الصبي وقال لها: يا أُمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وفيه لطف الله عز وجل بالمؤمنين و تثبيته إياهم على الحق بالكرامات وخوارق العادات، وهو شبيه بنطق الغلام، في قصة أصحاب الأخدود، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

# 5 - بلال بن رباح ظلين :

عن ابن مسعود والله على قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله عن أب وأبو بكر، وعَمَّار، وأُمُّهُ سُمَيَّة، وصهيب، وبلال، والمقداد والله فأما رسول الله عنه الله بعمه، وأما أبو بكر منعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد، وصهروهم في الشيمس، فما منهم من أحد إلا وقد أتاهم على ما أرادوا إلا بلالاً، فإنه هانت عليه نفسه في الله، وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة، وهو يقول: أحدُّ أحدُّ أحدُّ (1).

<sup>(1)</sup> رواه الحاكم (284/3) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح، ورواه أبو نعيم في الحلية (141/1)، وابن عبد البر في الاستيعاب (141/1).

وقصص الصحابة والشيم في الثبات على الحق والبذل والتضحية كثيرة عظيمة، مما يدل على قوة إيمانهم، وعظيم توكلهم وزهدهم والشيم . 6 - خباب بن الأرت والشيم :

عن الشعبي قال: دخل خباب بن الأرت وطي على عمر بن الخطاب وطي فأجلسه على متكئه فقال: ما على الأرض أحد أحق بهذا المجلس من هذا إلا رجل واحد، قال له خباب: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال: بلال. فقال خباب: ما هو بأحق مني إن بلالاً كان له في المشركين من يمنعه الله به، ولم يكن لي أحد يمنعني، فلقد رأيتني يوماً أخذوني فأوقدوا لي ناراً ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجْلَهُ علي صدري، فما اتَّقيْتُ الأرض – أو قال: برد الأرض – إلا بظهري، قال: ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد بَرُصَ (1).

وعن خباب وطن قال: أتيت النبي عَلَيْ وهو متوسدٌ ببردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمرٌ وجهه، فقال: قد كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون (2).

النبي عَلَي الله عن الله عن الله عن الصحابه وتربيتهم على الصبر والثبات والثقة بنصر الله عز وجل ووعده، فقد أتاه خباب بعد أن

<sup>(1)</sup> ابن سعد في الطبقات ( 117/3).

<sup>(2)</sup> تقدم تخريجه.

عذب هذا العذاب الأليم والنبي عَلَيْكُ يعلمه بل يعلم الأمة كلها أن أصحاب الدعوة لابد لهم من الابتلاء، فإن ثبتوا على الحق وآثروا مراد الشرع نصرهم الله عز وجل وأعزهم، فلا يتم التمكين إلا بعد المحنة والصبر والثبات، نسأل الله العافية والثبات.

## 7 - خبيب بن عدي ضائيني:

وكان مع عاصم بن ثابت فوتي في يوم الرجيع، وهو الذي عذبه المشركون عذاباً شديداً ثم قالوا له: أتحب أن محمداً مكانك، وأنك معافى في أهلك معافى في أهلي ومالي ويشاك محمد عَلِي بشوكة.

وفي ذلك قيل:

أسرت قُريشٌ مُرسلماً

فَمَضى بِلاَ وَجَلِ إِلى السَّيَّافِ

سَأَلُوهُ هَلْ يُرضيك أنك سالمٌ

ولَكَ النَّبِيُّ فِدًى مِن الإِثْلاَفِ

فَأَجَابَ كلاً لا سَلِمْتُ مِنَ الرَّدَى

وَيُصَابُ أَنفُ مُحَمَّد بِرُعَافِ

وكان عاصم بن ثابت وطين هو قاتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلما أسر في يوم الرجيع أشتراه بنو الحارث بن عامر، فمكث عندهم أسيراً، حتى إذا أجمعوا قتله استعار مُوسي من بعض بنات الحارث ليستحد بها، فأعارته، قالت: فغفلت عن صبي لي فدرج إليه، فأتاه فوضعه على فخذه فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني، وفي يده الموسي،

فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك – إِن شاء الله تعالى – وكانت تقول: ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرٌ، وإنه لموثق في الحديد، وما كان إلا رزقاً رزقه الله، فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أصلي ركعتين، ثم انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت، فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو.

ثم قال: اللهم أحصهم عدداً، ثم قال:

مَا إِن أُبالي حين أُقْـتَلُ مُـسْلمـاً

عَلَى أَيِّ شَقَ كَانَ للهِ مُصْرَعِي

وَذَلكَ في ذَات الإِلَه وَإِنْ يَشَا

يُبَارِك عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُحزَّعِ

ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله (1).

8 - سعيد بن جبير رحمه الله والحجاج الثقفي لعنة الله على الظالمين:

كان سعيد بن جبير رحمه الله ممن خرج على الحجاج في فتنة ابن الأشعث، وكان يقول: قاتلوهم على جورهم في الحكم، وخروجهم من الدين، وتجبرهم على عباد الله، وإماتتهم الصلاة، واستذلالهم المسلمين، فَلَمّا انهرم أهل الدير لحق بمكة، واختفى مدة طويلة من الحجاج الثقفي، حتى ظفر به خالد بن عبد الله القسري أمير مكة، وأرسل به إلى الحجاج مع إسماعيل بن أوسط البجلي.

<sup>(1)</sup> القصة بطولها رواها البخاري (379,378/7) المغازي، وأبو نعيم (112/1) وذكرناها بشيء من التصرف.

مولاقوس لإيمانية —

عن أبي صالح قال: دخلت على سعيد بن جبير حين جيء به إلى الحجاج فبكى رجل فقال سعيد: ما يبكيك؟ قال: لما أصابك، قال: فلا تبك كان في علم الله أن يكون هذا ثم تلا: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي اللَّه مُن عَبْر أَهَا ﴾ (1) الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ أَن نَبْر أَهَا ﴾ (2)

وعن سالم بن أبي حفصة قال: لما أتى سعيد بن جبير الحجاج قال: أنت شقي بن كسير، قال: أنا سعيد بن جبير، قال: لأقتلنك، قال: أنا إذا كما سمتني أمي، قال: دعوني أصلي ركعتين، قال: وجهوه إلى قبلة النصارى قال: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَشَمَّ وَجُهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ قبلة النصارى قال: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَشَمَّ وَجُهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:15]. قال: إني استعيذ منك بما عاذت به مريم، قال: وما عاذت به مريم، قال: قال: ﴿ إِنِي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًا ﴾ [مريم:18] به مريم، قال الشعبي يرى التقية، وكان ابن جبير لا يرى

التقية، وكان الحجاج إذا أتي بالرجل - يعني ممن قام عليه - قال له: أكفرت بخروجك عَلَيَّ؟ فإِن قال: نعم خَلَّى سبيله.

فقال لسعيد :أكفرت؟ قال : لا، قال : اختر أي قتلة أقتلك.

قال: اختر أنت فإِنَّ القصاص أمَامَك 2).

وعن داود بن أبي هند قال: لما أخذ الحجاج سعيد بن جبير قال: ما أراني إلا مقتولاً، وسأخبركم، إني كنت أنا وصاحبان لي دعونا الله حين وجدنا حلاوة الدعاء، ثم سألنا الله الشهادة، فكلا صاحبي رزقها، وأنا أنتظرها، قال: فكأنه رأى أن الإجابة عند حلاوة الدعاء.

<sup>(1)</sup> سير أعلام النبلاء (337/4).

<sup>(2)</sup> سير أعلام النبلاء (338/4).

قال الذهبي: ولما علم من فضل الشهادة ثبت للقتل، ولم يكترث، وإلا عامل عدوه بالتقية المباحة له رحمه الله تعالى (1).

قال الذهبي: ويروى أن الحجاج رؤي في النوم، فقيل: ما فعل الله بك؟ فقال: قتلني بكل قتيل قِتلة، وقتلني بسعيد بن جبير سبعين قتلة.

وروي أنه لما احتضر كان يغُوص ثم يفيق، ويقول: مالي ومالك يا سعيد بن جبير (2).

وقال ابن عيينة: لم يقتل بعد سعيد إلا رجلاً واحداً (3).

9 - حطيط الزيات رحمه الله والحجاج الثقفي لعنة الله على الظالمين:

جيء بحطيط الزيات رحمه الله إلى الحجاج، فلما دخل عليه، قال: أنت حطيط.

قال: نعم.

قال حطيط: سل عَمَّا بدا لك، فإني عاهدت الله عند المقام على ثلاث خصال : إن سئُلت لأصدقن، وإن ابتليت لأصبرن، وإن عوفيت لأشكرن.

قال الحجاج: فما تقول في ؟

قال: أقول فيك: إنك من أعداء الله في الأرض، تنتهك المحارم، وتقتل بالظَّنَّة.

<sup>(1)</sup> سير أعلام النبلاء (340/4).

<sup>(2)</sup> تاريخ الإسلام (369/6).

<sup>(3)</sup> سير أعلام النبيلاء (328/4).

قال: فما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان.

قال: أقول: إنه أعظم جُرْماً منك، وإنما أنت خطيئة من خطاياه.

فأمر الحجاج أن يضعوا عليه العذاب، إلى أن شقق له القصب، ثم جعلوه على لحمه، وشدوه، ثم جعلوا يمدون – يستلون – قصبة قصبة حتى انتحلوا لحمه، فما سمعوه يقول شيئاً.

فقيل للحجاج: إنه في آخر رمق.

فقال: أخرجوه فارموا به في السوق.

قال جعفر - وهو الراوي -: فأتيته أنا وصاحب له، فقلنا له: حطيط ألك حاجة؟

قال: شربة ماء.

فأتوه بشربة ثم استشهد، وكان عمره ثماني عشرة سنة رحمه الله (1)

10 - الإمام أحمد بن حنبل وفتنة القول بخلق القرآن:

لما دعا المأمون بن هارون الرشيد الناس إلى القول بخلق القرآن أجابه أكثر العلماء والقضاة مكرهين، واستمر الإمام أحمد ونفرٌ قليل على حمل راية السنة، والدفاع عن معتقد أهل السنة والجماعة.

قال أبو جعفر الأنباري لما حمل الإمام أحمد بن حنبل إلى المأمون أخبرت فعبرت الفرات، فإذا هو جالس في الخان، فسلمت عليه، فقال: يا أبا جعفر تعنيّت فقلت: ليس هذا عناء، وقلت له: يا هذا أنت اليوم رأس الناس، والناس يقتدون بكم، فوالله لئن أجبت ليجيبن

<sup>(1)</sup> إحياء علوم الدين ( 254/5).

بإِجابتك خلق كثير من خلق الله تعالى، وإِن أنت لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير، ومع هذا فإِن الرجل إِن لم يقتلك فإِنك تموت، ولابد من الموت، فاتق الله ولا تجبهم إلى شيء.

فجعل أحمد يبكي ويقول: ما شاء الله، ما شاء الله، ثم سار أحمد إلى الممون فبلغه توعد الخليفة له بالقتل إن لم يجبه إلى القول بخلق القرآن، فتوجه الإمام أحمد بالدعاء إلى الله تعالى أن لا يجمع بينه وبينه، فبينا هو في الطريق قبل وصوله إليه إذ جاءهم الصريخ بموت المأمون، وكان موته في شهر رجب سنة ثمان عشر ومائتين فَرُدَّ الإمام أحمد إلى بغداد وحبس، ثم ولي الخلافة المعتصم فامتحن الإمام أحمد وضرب بين يديه.

وكان من خبر المحنة أن المعتصم لما قصد إحضار الإمام أحمد ازدحم الناس على بابه كيوم العيد، وبسط بمجلسه بساطاً، ونصب كرسياً جلس عليه، ثم قال: أحضروا أحمد بن حنبل، فأحضروه، فلما وقف بين يديه سَلَّمَ عليه، فقال له: يا أحمد تكلم ولا تخف، فقال الإمام أحمد: والله لقد دخلت عليك وما في قلبي مثقال حبَّة من الفزع، فقال له المعتصم: ما تقول في القرآن؟

فقال له: عندك حجة غير هذا؟ فقال نعم، قول الله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ وَوَلِهُ عَلَمَ الْقُرْآنَ ﴾ [الرحمن خلق القرآن، وقوله تعالى: ﴿يسَ ۞ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴾ [يس:2,1]. ولم يقل: يس والقرآن المخلوق.

فقال المعتصم: احبسوه، فحبس وتفرق النأس.

فلما كان من الغد جلس المعتصم مجلسه على كرسيه، وقال: هاتوا أحمد بن حنبل، فاجتمع الناس، وسمعت لهم ضجةً ببغداد، فلما جيء به وقف بين يديه والسيوف قد جردت، والرماح قد ركزت، والأتراس قد نصبت، والسياط قد طرحت، فسأله المعتصم عما يقول في القرآن.

قال: أقول: غير مخلوق، قال: ومن أين قلت؟ فقال: حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْ : إِن كلام الله الذي استخص به موسى مائة ألف كلمة وثلاثمائة وثلاث عشرة كلمة، فكان الكلام من الله، والاستماع من موسى. ثم قال: قال الله تعالى: ﴿ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [السجدة: 13]، فإن يكن القول من الله تعالى، فإن القرآن كلام الله.

وأحضر المعتصم له الفقهاء والقضاة فناظروه بحضرته في مدة ثلاثة أيام، وهو يناظرهم ويظهر عليهم بالحجج القاطعة، ويقول: أنا رجل علمت علماً ولم أعلم فيه بهذا، أعطوني شيئاً من كتاب الله وسنة رسوله على حتى أقول به.

وكلما ناظروه وألزموه القول بخلق القرآن يقول لهم: كيف أقول ما لم يُقَلُ ؟ فقال المعتصم: قهرنا أحمد. وكان من المعتصبين (1) عليه محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم وأحمد بن دُواد القاضي، وبشر المريسي، وكانوا معتزلة قائلين بخلق القرآن، فقال ابن دُواد وبشرة

<sup>(1)</sup> أي من المتعصبين عليه.

وجعل الرجل يتقدم إلى الإمام أحمد فيضربه سوطين، فيحرضه المعتصم على التشديد في الضرب، ثم يتنحى، ثم يتقدم الآخر فيضربه سوطين، وهو عند ذلك يحرضهم على التشديد في الضرب، فلما ضُرب تسعة عشر سوطاً قام إليه المعتصم فقال له: يا أحمد علام تقتل نفسك؟ إنى والله عليك لشفيق.

قال أحمد: فجعل عجيف ينخسني بقائمة سيفه، وقال: تريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ وجعل بعضهم يقول: ويلك! الخليفة على رأسك قائم، وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله، وجعلوا يقولون: يا أمير المؤمنين: إنه صائم وأنت في الشمس قائم، فقال لي: ويحك يا أحمد ما تقول؟ فأقول: أعطوني شيئاً من كتاب الله وسنة رسوله عَلَيْ حتى أقول به.

مواوَّون إيمانية ==

ثم رجع الخليفة فجلس ثم قال للجلاد: تقدم، وحرضه على إيجاعه بالضرب، ثم قام الثانية فجعل يقول: ويحك يا أحمد أجبني، قال الإمام أحمد: فجعلوا يقبلون عَلَيَّ ويقولون: يا أحمد، إمامك على رأسك قائم، وجعل بعضهم يقول: من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع؟ قال: وجعل المعتصم يقول: ويحك أجبني إلى شيء فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي، فقلت: يا أمير المؤمنين أعطوني شيئاً من كتاب الله وسنة رسوله عَنِي حتى أقول به، فرجع المعتصم فجلس، وقال للجلادين: تقدموا، فجعل الجلاد يتقدم ويضربني سوطين ويتنحى، وهو عند ذلك يحرضهم على التشديد في الضرب، ويقول: شدوا قطع الله أيديكم.

قال الإمام أحمد: فذهب عقلي، فأفقت بعد ذلك، فإذا الأقياد قد أطلقت عني، فقال رجلٌ ممن حَضَر: إنا كبيناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بارية (١) و دسناك، قال: فما شعرت بشيء من ذلك، فأتوني بسويق فقالوا لي: اشرب و تقيأ، فقلت: لست أفطر، ثم جيء بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم، فحضرت صلاة الظهر، فتقدم ابن سماعة فصلى، فلما انفتل من الصلاة قال لي: صليت والدم يسيل في ثوبك، فقلت: قد صلى عمر في وجرحه يثعب دماً (٥).

ولما ولي الواثق بعد المعتصم، وهو أبو جعفر هارون بن المعتصم وكانت ولايته في ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين لم يتعرض

<sup>(1)</sup> بارية أي حصير.

<sup>(2)</sup> ينعب: أي يسيل.

للإمام أحمد في شيء إلا أنه بعث إليه يقول: لا تساكني بأرضٍ، وقيل: أمره أن لا يخرج من بيته، فصار الإمام أحمد يختفي في الأماكن، ثم صار إلى منزله فاختفى فيه بعد أشهر إلى أن مات الواثق.

ولما ولي المتوكل بعد الواثق - وهو أبو الفضل جعفر بن المعتصم - وكانت ولايته في ذي الحجة سنة إثنين وثلاثين ومائتين، خالف ما كان عليه المأمون والمعتصم والواثق من الاعتقاد، وطعن عليهم فيما كانوا يقولونه من خلق القرآن، ونهى عن الجدال والمناظرة في الأراء، وعاقب عليه، وأمر بإظهار الرواية للحديث، فأظهر الله به السنة، وأمات به البدعة، وكشف عن الخلق تلك الغُمَّة، وأنار به تلك الظلمة، وأطلق من كان اعتقل بسبب القول بخلق القرآن، ورفع المحنة عن الناس (1).

وانتقم الله عز وجل من كل خصوم الإمام أحمد المبتدعين، الذين سعوا في أمره، وخذلهم، ونصره عليهم بحوله وقوته، وبركة كتابه العزيز، وسنه نهيه محمد عليه.

وشرع المتوكل في الإحسان إلى الإمام أحمد وإكرامه، فبكى الإمام وقال: أَسْلَمُ من هؤلاء منذ ستين سنة، فلما كان آخر العمر ابتليت بهم.

فرحم الله إمامنا وإمام الدنيا أحمد بن حنبل، الذي أُدْخِلَ الكير فخرج ذهباً أحمر، وابتلي بالضراء فصبر، وبالسراء فشكر، ووقف هذا الموقف الإيماني كأنه جبل شامخ، تتكسر عليه المحن، وضرب لنا مثالاً في الثبات على الحق.

<sup>(1)</sup> باختصار من المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد (31-40) لأبي اليمن العليمي ط. المدنى.

قال علي بن المديني: أَيَّدَ الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما: أبو بكر الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة.

وقيل لبشر الحافي: ألا تخرج فتقول كما قال أحمد بن حنبل؟ فقال: أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء.

فما أبدع هذه المواقف الإيمانية في الثبات على الحق، فانظر كيف حفظ هذا الإمام للأمة عقيدتها، وكيف دفع من نفسه، ومن عمره حتى تظل عقيدة أهل السنة صافية خالصة بيضاء، كما تركنا عليها رسول الله عَيَاتُ واستحق الإمام أحمد بهذا الموقف الإيماني لقب إمام أهل السنة، والله عز وجل يرحمه، ويجزيه عن أمة محمد عَيَاتُ وعقيدتها خير الجزاء.

11 - الأستاذ سيد قطب رحمه الله وثباته على الحق:

وسيد قطب علم من أعلام الفكر الإسلامي، ورجل من رجالات الصحوة المعاصرة، فتح الله عز وجل عليه أبواب الخير والفهم، ورفعه فوق كثير من خلقه، صاحب مواقف إيمانية صادقة، وجهاد وبذل وتضحية، ونصيحة للأمة، أثرى التراث الإسلامي بروائع من الأدب والفكر، وله باع يعرفه به كل أديب وكل خطيب، قضى جزءاً من عمره ليس بالقصير بين جدران الزنازين، وذاق ألوان العذاب والتنكيل، وختمت حياته على خشبة المشنقة، نحسبه من أهل الشهادة والسعادة، ولا نزكي على الله أحداً، فلا نطيل بذكر ترجمته، فنحن لا نترجم هنا حياة الأبطال، ولكن نلقي الضوء على المواقف الإيمانية، التي يرفع فيها المؤمنون راية الإيمان، ويتعززون بدين الرحمن، فيرفعهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة.

ونبدأ بذكر هذه الرؤيا التي رآها الأستاذ، ثم فسرها بعد ذلك الزمن والواقع:

روى الصحفي «محمود الركابي» حواراً عجيباً بينه وبين الأستاذ سيد رحمه الله في منزل الأستاذ سيد قبل اعتقاله.

قال الركابي: قلت له: الحمد لله على السلامة. ما شاء الله، صحتك جيدة، ولم يبق إلا العروسة.

فضجك سيد جيداً، ثم قال: أية عروسة تقصد؟

قلت: لكلتيهما خلقنا.

وتحدثنا قليلاً، ثم سألني فجأة: هل لك في تأويل الأحلام (1)؟ لقد رأيت البارحة كأن ثعباناً أحمر يلف نفسه حولي ثم يقترب، فاستيقظت من ساعتها ولم أنم .

قلت: يا سيدي هذه هدية سيقدمها لك أحد المؤمنين، وهي ملفوفة لفات بخيط أحمر، وإن شئت أحضرتها لك الآن فخذها واستأنف النوم.

قال: ولماذا لا يكون تفسيرها أن أكون أنا الهدية المقدمة للمؤمنين.

قلت: أليس بقاء الصالحين أنفع للدعوة الإسلامية؟

قال: ليس دائماً، بل ربما كان ذهابهم أنفع! وأنا لا أتعمد التهلكة، ولكن يجب أن نتعمد الثبات، مع علمنا أن في الثبات التهلكة.

قلت: يارجل لا تتشاءم هكذا، فالقوم يسيرون نحوالاعتدال.

. قال: ستعلم <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> الأولى أن يقال: « تأويل الرؤيا » لأن الحلم من الشيطان والرؤيا من الله عز وجل.

<sup>(2)</sup> ملحق جريدة النهار البيروتية، الأحد ( 1966/9/18م) ووردت في كتاب «الشهيد سيد قطب» ( 65,64) ونقلها صلاح عبد الفتاح الخالدي في كتابه «سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد» ( 417-418).

وكان الاعتقال الأول لسيد قطب رحمه الله في مطلع عام 1954، وبقى معتقلاً مع قيادات الإخوان المسلمين ثلاثة أشهر.

ثم اعتقل الاعتقال الثاني بعد مسرحية حادث المنشية في 1954/10/26 مع ألوف الإخوان الذين اتهموا بمحاولة اغتيال جمال عبد الناصر.

قدم سيد قطب للمحاكمة عام 1955 م وحكمت عليه المحكمة بالسجن خمسة عشر عاماً، وتوسط الرئيس العراقي «عبد السلام عارف» لدى جمال عبد الناصر للإفراج عن سيد قطب، وأفرج عنه بعفوصحى عام 1964 م.

ثم أعيد اعتقاله في 1965/8/9 وصدر حكم الإعدام عليه في 1966/8/21 وتم تنفيذ حكم الإعدام فيه، وفي أخويه محمد يوسف هواش، وعبد الفتاح إسماعيل في سرعة فائقة في ليلة الإثنين 1966/8/29، وكان سبب تعجلهم شفاعة الملك فيصل في الإفراج عنه، فتعجلوا في قتله ثم اعتذروا إليه.

وكان سيد قطب رحمه الله يحس قبل النطق بالحكم بهذه النهاية ويرحب بها، ولا يقبل المساومة على تغيير موقفه حتي تتغير هذه النهاية.

يقول أحمد رائف – وهو أحد الذين سجنوا مع الأستاذ –: وفي مرة من المرات أخذوني مع بعض الزملاء لنحضر الطعام من المطبخ، وفي الطريق سنحت فرصة للتحدث مع سيد قطب.

قلت له فيما قلت: ماذا تنتظر؟

فقال الرجل لي بابتسامة واثقة نابعة من صدر هادئ مطمئن: أنتظر الوفود على ربي $^{(1)}$ .

<sup>(1)</sup> البوابة السوداء ( 223) نقلاً عن «سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد » ( 462,461).

ولله در القائل:

لَعَهُ رُكَ إِنِّي أَرَى مَهِ صُهُ رَعِي

ولكن أعُد الخطا

لَعَمْرُكَ هَذَا مَمَاتُ الرجال

فَمَنْ رَام مَوتاً شريفاً فَذَا

وإنما سقنا قصة الأستاذ سيد قطب لهذه المساومات التي أجريت معه حتى يتنازل عن الحق، أو يعترف بأنه لم يكن على الحق، مقابل تخفيف الحكم، وأبى الأستاذ أشد الإباء.

فقد سُووم سيد قطب رحمه الله مساومات كثرية ليتخلى عن دعوته، ويعتذر عن عمله مع الله ويتبرأ من التنظيم الإخواني الجديد، وطُلب منه أن يكتب سطراً أو جملة للرئيس عبد الناصر يسترحمه، ويعتذر له، وسوف يخرج من سجنه، ويلغى حكم الإعدام فيه، وتفتح له الدنيا فيأخذ منها ما شاء الله من المناصب، والمراكز، والوظائف، والأموال.

واستمرت هذه المساومات حتى الليلة الأخيرة من حياته، واستخدم الطغاة أخته المجاهدة «حميدة» لتضغط عليه ليستجيب لها.

تقول: استدعاني حمزة البسيوني - مدير السجن الحربي - إلى مكتبه، وأراني حكم الإعدام والتصديق عليه.

ثم قال لي: إن الحكومة مستعدة أن تخفف هذا الحكم إذا كان شقيقي يجيبهم إلى ما يطلبون.

وقال لي: إِن شقيقك خسارة لمصر كلها، وليس لك وحدك، إِنني غير متصور أن نفقد هذا الشخص بعد ساعات، إِننا نريد أن ننقذه من الإعدام، بأي شكل، وبأي وسيلة.

إن بضع كلمات يقولها ستخلصه من حكم الإعدام، ولا أحد يستطيع أن يؤثر عليه إلا أنت، أنت وحدك مكلفة بأن تقولي له هذا.

أنا مكلفٌ أن أبلغه هذا، ولكن لا أحد أفضل منكِ في تبليغه هذا الأمر، بضع كلمات يقولها وينتهى كل شيء.

نريد أن يقول: إِن هذه الحركة كانت على صلة بجهة ما، وبعد ذلك تنتهي القضية بالنسبة لك، أما هو فيفرج عنه بعفو صحي! قلت: له: ولكنك تعلم - كما يعلم عبد الناصر - أنَّ هذه الحركة ليست على صلة بأي جهة من الجهات.

قال حمزة البسيوني: أنا عارف، وكلنا عارفون أنكم الجهة الوحيدة في مصر التي تعمل من أجل العقيدة، نحن عارفون أنكم أحسن ناس في البلد، ولكننا نريد أن نخلص سيد قطب من الإعدام!

ونظر إلى صفوت الروبي وقال: خذها يا صفوت إلى أخيها، وذهبت إلى شقيقي، وسلمت عليه، وبَلْغْته ما يريدون منه.

فنظر إِلَيَّ ليرى أثر ذلك على وجهي، وكأنه يقول لي: أأنت تطلبين ذلك أم هم؟ واستطعت أن أفهمه بالإشارة أنهم هم، وهنا نظر إِلَيَّ وقال: والله لو كان هذا الكلام صحيحاً لقلته، ولما استطاعت قوة على وجهه الأرض أن تمنعني من قوله، ولكنه لم يحدث، وأنا لاأقول كذباً أبداً.

وسأله صفوت: يعني ده رأيك؟ أجابه سيد: نَعمْ

فتركنا صفوت وقال: على العموم تقدروا تقعدوا مع بعض شوية، وأفهمت أخي الحكاية من أولوها وقلت له: إن حمزة البسيوني استدعاني وأراني الإعدام، وطلب مني أن أطلب منك هذا الطلب.

سألنى: وأنت ترضين بذلك؟

قلت: لا.

قال: إنهم لا يستطيعون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً، إِنَّ الأعمار بيد الله، والله وهم لا يستطيعون إطالة الأعمار ولا تقصيرها، كل ذلك بيد الله، والله من ورائهم محيط.

ورويت عبارات نسبت لسيد قطب، وأنه أطلقها في هذا الجو، جو المساومات والإغراءات، وأنه ردَّ بها على كل المحاولات التي بذلت معه لزحزحته عن موقفه وتخليه عن دعوته.

سأله أحد إخوانه، لماذا كنت صريحاً كل الصراحة في المحكمة التي تملك رقبتك؟ قال: لأن التورية لا تجوز في العقيدة، وليس للقائد أن يأخذ بالرُّخُص.

ولما سمع الحكم بالإعدام قال: الحمدُ لله: لقد عملت خمسة عشر عاماً لنيل الشهادة.

وعندما طلب منه الاعتذار مقابل إطلاق سراحه قال: لن أعتذر عن العمل مع الله.

وعندما طلب منه كتابة كلمات يسترحم عبد الناصر، قال: إن أصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة، ليرفض أن يكتب حرفاً يُقرُّ به حكم طَاغية .

وقال رداً على ذلك الطلب: لماذا أسترحم؟ إِن سجنت بحق فأنا أقبل حكم الحق، وإن سجنت بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل(1). وينطبق على استعلائه على المساومات، وثباته على الحق قول

الشاعر المجاهد جمال فوزي في ديوانه «الصبر والثبات»:

كَم سَاوَمُوه لكَى يَحيدُ عَن العُهِ ود بأسَّرِهَا بَاعُكُوا النُّهُ فُوسَ لربِّهَك الكُوْنُ منْ صَفَحَاتها الشيطان بَيْنَ صُفُوفَ هَا الدُّنْيا وَطَلَقَ أَمْرَهُا الأحْرَار رغْمَ قُيودها الحقِّ في جنبَ اتها عملاقاً كَشُمِّ جبالها وَتَلَقَّ فَته كلائها ليكونَ من أُبْرارها وَيُطِلُّ منْ عَلْيَالِهِ مَا (2)

بَاعُ الْحَياةَ رَخيْ صَلَةً للله يرجو أجرها حَدتًى طوته سجونُهُم دَهْراً وفي ظُلُمَاتهَاتهَا وَلكِّي يَخُـونَ كَـــتــائبــاً وَلَكِي يشوه ما أضَاء كَ وَلَكَى يكُون صَنيْ عَـة وأَبَى الكريمُ مسبَساهِجَ ورأى السُجُونَ مَعَاقلَ وأصرر أن يُعْلى نداء قَ ضَى السِّنينَ العَـشْ وَطُوتُهُ جُدْران السُّجُون حَـتُّى ارْتَقَتْهُ شَهَادَةٌ وَهُنَاكَ يَلْقَى رَبُّهُ

<sup>(1)</sup> سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد ( 471-474 ) بتصرف واختصار.

<sup>(2)</sup> ديوان «الصبر والثبات» لجمال فوزي رحمه الله (34-36) نقلاً عن « سيد قطب من الميلاد ا" الاستشهاد» ( 475-474 ).

12 - الشاعر محمد عواد رحمه الله في السجن الحربي:

إن الأبطال الشجعان الذين يتحلون بالإيمان ينضحون طيباً، فكلامهم طيب، وهيئتهم طيبة، وسيرتهم طيبة، من رآهم أحبهم، ومن سمع عنهم اشتاق إلى رؤيتهم، إنهم يؤهلون للشهادة والسعادة، تنم كلماتهم عن قوة إيمانهم، ورباطة جأشهم، وتشهد مواقفهم بمحبتهم لربهم، والذي معنا بطل من أبطال الإخوان المسلمين جزاهم الله خيراً على صبرهم وبذلهم وجهدهم، وجهادهم وأقر أعينهم بجنة ربهم، وصحبة نبيهم، إنه أحد الأبطال الذين ذاقوا ألوان العذاب في سجون ناصر – لعنة الله على الظالمين، وعامله الله بعدله، وقسم لنا من رحمته وفضله – هذه كلماته رحمه الله:

يا دَعْوةَ الإِسلام لَنْ أَنْساك

لا لَنْ أُمِسِيلَ عَلَى هَوَايَ هَواكِ

يا دَعْوةَ الإِسلامِ نُورُكِ عَمَّنَا

والصبُحُ والإِشْرَاقُ بعضُ سناكِ

يا دَعْوةَ الإِسلام إِنَّك مَجْدُنَا

وَسَبِيلُنا بالرغم مِنْ أعْداك

أيْنَ الأمينُ أبُوعُ بَيْدَةَ فاتحاً

بَابَ العَدُوّ بجيشه الفتاك

فَالعْدلُ والإِحسانُ فيْك شَريعة

والسِّلْمُ والإِسْلام منْ أَسْمَاك

لقد امتلأت نفس الشاعر محمد عواد وجيله عزماً وتصميماً على الصبر والثبات، والتضحية في سبيل بقاء الدعوة حَيَّة في النفوس، وكان إيمانهم بربهم حماية لهم من كل خوف، وبقيت الدعوة حَيَّة في النفوس، وبقي الإخوان تربطهم ببعضهم رابطة الأخوَّة، ويجمع بين قلوبهم الحب حتى قي أحلك سنين الظلم.

يقول الأستاذ سليم العفيفي - في حديثه الذي أدلى به إلى جابر رزق -: «بعد إلقاء القبض عَلَيَّ صحبوني إلى السجن الحربي، وساقوني مع غيري إلى ساحة التعذيب أمام مكتب العقيد شمس بدران وزبانية السجن الحربي، وبدأ الجلادون يمزقون أجسادنا بالسياط، وكان الوقت ليلاً، وفجأة رأينا صفوت الروبي جلاد السجن الحربي يسوق أمامه شاباً عرفنا أن اسمه محمد عوَّاد، يعمل مدرساً بوزارة التربية والتعليم، ومن قرية الزوامل محافظة الشرقية، تقدم الجلاد صفوت الروبي من قائد الشرطة العسكرية العميد سعد زغلول عبد الكريم قائلاً في زهو:

هذا هو المجرم محمد عواد . . يا أفندم .

لقد سلك الجلادون مع عواد أبشع صور التعذيب التي فاقت في وحشيتها ما فعل على أيدي الأعداء بالمسلمين الأوائل: أمثال عَمّار بن ياسر، وبلال، ومصعب بن عمير وغيرهم.

والحق أن مثل هذه الأساليب الوحشية لم تزد البطل عواد إلا صلابة، وظهر منه الثبات والمصابرة وقوة الإرادة، وما كان البطل يزيد على قوله وهو يعذب: يا مقلب القلوب ثبت قلبي.. أعني .. لا تفتني، وما أن

— موا*قوس إيم*انية —

سمعه كبير الجلادين حتى ركله بقدمه، وأخذ سوطاً وأهوى به عليه، وانهال عليه ضرباً، وبعد أن أعياه التعذيب أمره الجلاد أن ينهض، فحاول ولكن لم يَقْو.. خانته قواه، وحاول مراراً فلم يستطع.

ونادى الجلاد زبانيته وأمرهم أن يوثقوه بالحبال، ثم سأله: تكلم اعترف.

قال: بم أتكلم؟ وعلى أي شيء أعترف؟ أنا لا أعرف شيئاً.

فأمر الجلاد أن توضع رأسه في الحوض (به ماء قذر) وأن ترضخ في جدار الحوض، وتكرر هذا العمل الإجرامي البشع، حتى اختلط الدم بماء الحوض، وتركوه في الحوض، وما هي إلا لحظات حتى فاضت روحه إلى باريها(1).

والشجاعة صبرُ ساعة، والشهيد لا يذوق من مَس القتل إلا كما يذوق من مَس القتل إلا كما يذوق من مس القرصة، فهنيئاً لمن وففِّق للثبات على دين الله عز وجل، وبذل عمره من أجل أن تحيا دعوة الإسلام، ويعلو دين الملك العلام، وما جفت أرض الإسلام من دماء الشهداء، فنسأل الله أن يوفقنا لشهادة في سبيله، مقبلين غير مدبرين، والحمد لله رب العالمين.

<sup>(1)</sup> باختصار وتصرف من «شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» لمحمد الصايم (124-127) ط. دار الفضيلة.



الباب السادس

ुंब

الصبر على البلاء والرضا بمر القضاء



#### تمهيد

المواقف الإيمانية ثمرات الإيمان الصادق، وشجرة الإيمان شجرة طيبة مباركة، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والمؤمن الصادق يأكل طيباً، ويعمل صالحاً، إنه طيب مطيب ينضح بالطيب فكلامه طيب ومظهره طيب، وأقواله طيبة، وأعماله طيبة، ويصعد منه إلى الله عز وجل كلم طيب، إنه يتأهل لدار الطيبين وإذا دخل الجنة ولا يدخلها إلا طيب، دخلت عليه الملائكة بقوله عز وجل: ﴿سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا حَالِدِينَ ﴾

والله عز وجل اختبر العباد بأنواع ثلاثة من الابتلاء:

النوع الأول: هو التكاليف الشرعية، الأمر والنهّي، هل يطيع ربه عز وجل فيما أمر، وينتهي عمًّا نهي عنه وزجر؟

النوع الثاني: الأمور الخبرية هل يؤمن بالغيب الذي أخبر الله عز وجل به، مما لم يقع تحت حواسه، ويخضع للبحث والتجربة؟ النوع الثالث: هو القضاء والقدر، هل يسلم العبد لقضاء الله عز وجل وقدره، ويرضى بما يقدره الله عز وجل مما يشق على النفوس، ويخالف هواها؟

وهذا النوع الثالث هو المقصود بالبحث في هذا الفصل من الكتاب، فكما قوي إيمان العبد فإنه يرضى بالله رباً فيرضى بحكمه، ويرضى بقضائه وقدره، ولذا وردت عن السلف أقوال، وصدرت منهم أعمال عند نزول البلاء لقوة صبرهم وعظيم رضاهم، قد تعد عند المتأخرين مع ضعف الإيمان واليقين من العجائب، والمواقف الإيمانية كما ذكرنا غير مرة رايات مختلفة الألوان، ولكن الدافع لها واحد وهو، محبة الله

عز وجل وقوة الإيمان، والهدف واحد وهو الوصول إلى رضى الديان والفوز بجنة الرضوان.

ولا شك في شدة حاجة المسلم إلى تعلم الصبر وتكلفه، حتى يصير له سجية، ولعله يترقى بعد ذلك إلى درجة الرضا، فينال رضى الله عز وجل، الذي هو أكبر من الجنة، كما قال تعالى: ﴿ وَرِضُواَنْ مِنَ اللّهِ أَكْبَرُ ﴾ [التوبة:72]

فلما كانت الدنيا دار بلاء، والآخرة دار جزاء، فلا يسلم المؤمن في الدنيا من المصائب والرزايا، فمن في الدنيا لم يُصَب مصيبة؟! قال بعضهم:

المُرْءُ رَهْنُ مُصَائبٍ لا تنقضي

حَتَّى يُوسَّدَ جِسْمُهُ فِي رَمْسِهِ فَي مَعْيْره فَي غَيْره

وَمُعَجِّلٌ يَلْقَى الرَّدَى في نَفْسه

ونحن في أزمنة متأخرة غابرة، حُرِمَ فيها المسلمون من التحاكم إلى الله شريعة ربهم، ونكست فيها أعلام العلم والدين، وصار الدعاة إلى الله عز وجل والملتزمون بشرع الله عز وجل مُحاربين مضطهدين، وارتفعت أعلام الفتن، وكثرت الشبهات والحن، وصار القابض على دينه كالقابض على الجمر، فما أحوجنا إلى تعلم الصبر والعمل به، فإن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعات حتى يؤديها، وصبر على المعاصي حتى لا يقع فيها، وصبر على الأقدار المؤلمة التي تخالف هوى النفس.

وهذه الأنواع الثالثة حاجتنا إليها في هذا الليل الحالك أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد.

#### أ - معنى الصبر والرضا

الصبر لغة: هوالمنع والحبس، كما قال تعلى: ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴾ [مريم:26]

وشرعاً: هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوراح عن لطم الخدود، وشق الجيوب، ونحو ذلك.

وقيل: هو خلق فاضلٌ من أخلاق النفس يمتنع به عن فعل ما لا يحسن، ولا يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها.

وقال بعضهم: هو التباعد عن المخالفات، والسكون عند تجرع غصص البلية، وإظهار الغني مع حلول الفقر بساحات المعيشة.

وقال آخر: هو الغني في البلوي بلا ظهور شكوي.

وقال آخر: تجرع المرارة من غير تعبُّس (1).

والنفس لها قوتان: قوة إقدام، وقوة إحجام، فحقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه، وقوة الإحجام إمساكاً عما يَضُرُّه.

وقيل: الصبر شجاعة النفس، ومن هنا أخذ القائل قوله: الشجاعة صبر ساعة.

والصبر والجزع ضدان كما أخبر تعالى عن أهل النار: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴾

والرضا هو انشراح الصدر وسعته بالقضاء، وترك تمني زوال الألم، وإن وجد الإحساس بالألم لكن الرضا يخففه بما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة وإذا قوي الرضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية.

<sup>(1)</sup> انظر: عدة الصابرين وزخيرة الشاكرين لابن القيم رحمه الله.

مواوقوس إيمانية

فللعبد فيما يكره درجتان: درجة الرضا ودرجة الصبر، فالرضا فضلٌ مندوبٌ إليه، والصبر واجبٌ على المؤمن حَتمٌ.

وأهل الرضا تارة يلاحظون المُبتلى وخيرته لعبده في البلاء، وأنه غير متهم في قضائه، وتارة يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله، فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالألم، وهذا يصل إليه أهل المعرفة والمحبة، حتى ربما تلذذوا بما أصابهم، لملاحظتهم صدوره من حبيبهم.

والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر حبس النفس وكفها عن السخط مع وجود الألم وتمني زواله، وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع، والرضا يوافق الصبر في حبس النفس وكف الجوارح، ويزيد عليه عدم تمني زوال الألم، ففرح العبد بالثواب، وحبه لله عز وجل، وانشراح صدره بقضائه يجعله لا يتمنى زوال الألم.

قال شيخ الإسلام: ولم يجيء الأمر به - أي الرضا - كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم.

قال النبي عَلَيْ : ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد عَلَيْ رسولاً (1).

وقال عَلَيْكَ: من قال حين يسمع النداء: رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً، غفرت ذنوبه (2).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (2/2) الإيمان، والترمذي (91/10، عارضة) الإيمان.

<sup>2)</sup> رواه مسلم (86/4) الصلاة، وأبو داود (521 عون) الصلاة، والترمذي (12,11/2 عارضة) الصلاة.

فالرضالم يوجبه الله عز وجل على خلقه، ولكن ندبهم إليه وأثنى على أهله، وأخبر أن ثوابه رضاه عنهم، الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنان وما فيها، فمن رضي عن ربه رضي الله عنه، بل رضا العبد عن الله من نتائج رضى الله عنه، فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده: رضا قبله أوجب له أن يرضى عنه، ورضا بعده هو ثمرة رضاه عنه.

ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا، ومستراح العارفين، وحياة الحبين، ونعيم العابدين، وقرة عين المشتاقين.

نسأل الله أن يقسم لنا من الرضا ما يبلغنا به غاية المنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

### ب - فضيلة الصبر والصابرين

والمصيبة هي كل ما يؤذي الإنسان ويصيبه.

كان عمر وطي يقول: نعم العدلان ونعمت العلاوة للصابرين.

يعني بالعدلين: الصلاة والرحمة، وبالعلاوة: الهدى.

والعلاوة ما يوضع فوق العدلين على البعير.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوقَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر:10]. وفاز الصابرون بمعية الله عز وجل.

قال تعالى: ﴿ وَاصْبُرُوا إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال:46]

وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين فقال تعالى وبقوله اهتدى المهتدون: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَتُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بَيَاتَنَا يُوقَنُونَ ﴾ [السجدة :24]

وقال تعالى: ﴿ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَئِن صَبْرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ وَقَال تعالى: ﴿ وَإِن تَصْبُرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطً ﴾ [آل عمران: 120]

وعلق الفلاح بالصبر والتقوى فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَمَا بِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران:200]

وأخبر تعالى عن محبته للصابرين فقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ ﴾ الصَّابِرِينَ ﴾

والفوز بالجنة والنجاة من النار لا يحظى به إلا الصابرون قال تعالى: ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ [المؤمنون:111]

نسأل الله أن يفتح علينا في الدين، وأن يجعلنا من الصابرين الشاكرين.

أما أدلة السنة على فضل الصبر والصابرين:

فعن أبي سعيد الخدري وطفي أن رسول الله الله علي قال: من يتصبر يصبر الله الله وما أعطى أحدُ عطاءً خيراً وأوسع من الصبر(1).

وعن أبي هريرة وطي أن رسول الله عَلَيْ قال: من يرد الله به خيراً يُصبُ منه (2). أي يصيبه ببلاء.

وعن عائشة وليه قالت: قال رسول الله عليه : ما من مصيبة تصيب المؤمن إلا كَفَّر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها(3).

وعن أبي موسى وطعي قال: قال رسول الله عَلَيْ : إذا مرض العبد أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً 4.

وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى، قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي على الله الله الله أن يقال: إن شئت صبرت فقالت: إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر، فقالت:

<sup>(1)</sup> رواه البخاري ( 235/3) الزكاة، ومسلم ( 144/7-145) الزكاة.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (103/10) المرضى، ومالك (9541/2) العين.

<sup>(3)</sup> رواه البخاري (103/10) المرضى، ومسلم (129/16) البر والصلة.

<sup>(4)</sup> رواه البخاري (6/66) الجهاد، وأبوداود (3075) الجنائز.

إني أتكشف فادع الله لي ألا أتكشف، فدعا لها $^{(1)}$ .

وعن أبي هريرة وطين أن رسول الله قال: يقول الله عز وجل: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة (2).

وعن أنس بن مالك وَطَيْبَ قال: سمعت النبي عَلِيْكُ يقول: إِن الله قال: إِذَا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة (3).

وعن أم سلمة وَ عَلَيْ قَالَت: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: ﴿ إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ البقرة: 156]، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها، إلا أخلف الله خيراً منها.

فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟! أول بيت هاجر إلى رسول الله عَلَيْ ، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسوله عَلِيْ (4)

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (114/10) المرضى، ومسلم (131/16) البر والصلة.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (242/11) الرقاق، والصفي: هوالخليل والصديق الذي يختاره الإنسان ويصطفيه.

<sup>(3)</sup> رواه البخاري (116/10) المرضى، والترمذي ( 245,244/9 عارضة ).

 <sup>(4)</sup> رواه مسلم ( 221,220/6 ) الجنائز، ومالك في الموطأ ( 236/1 ) الجنائز، وأبو داود ( 3309 عون ) الجنائز
 بمعناه، وابن ماجه ( 1598 ) الجنائز.

آثار عن السلف الصالح ضيفي في الصبر والرضا:

قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ وسَبَرُوا وكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾

وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه، فعاضه مكانها الصبر، إلا كان ما عوضه خيراً ممَّا انتزعه.

وقال يونس بن زيد: سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن: ما منتهى الصبر؟ قال: أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثل قبل أن تصيبه.

وقال فضيل بن عياض في قوله تعالى: ﴿ سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَعْمَ عُقْبَى اللَّهِ وَ الرعد :24] قال: صبروا عما أمروا به، وصبروا عَمَّا نهو عنه.

وقالوا: الحيلة فيما لاحيلة فيه الصبر.

وقال أبو الدرداء وَ الله عن وجل إذا قضى قضاءً أحبُّ أن يُرضى هـ.

وقال أبو عبد الله البراثي: من وهب له الرضا، فقد بلغ أقصى الدرجات.

وقالت رابعة : إِن الله عز وجل إِذا قضى لأوليائه قضاءً لم يتسخَّطُوه . وقُتِلَ لبعض الصالحين ولد في سبيل الله عز وجل فقيل له : أتبكي وقد استشهد؟

فقال: إنما أبكي كيف كان رضاه عن الله عز وجل حين أخذته السيوف.

وقال عبد الله بن مسعود: إن الله تعالى بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشَّك والسخط.

وقال علقمة في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ [التغابن:11]: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. وقال أبو معاوية الأسود في قوله تعالى: ﴿ فَلَنُحْيِينَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ﴾ [النحل:97]: الرضا والقناعة.

ونظر علي بن أبي طالب والله إلى عدى بن حاتم كئيباً فقال: يا عدي، من رضي بقضاء الله على بقضاء الله جرى عليه وحبط علمه.

وقال عمر بن عبد العزيز: ما بقى لى سرور إلا فى مواقع القدر.

وقيل له: ما تشتهي؟ فقال: ما يقضي الله عز وجل.

وقال الحسن: من رضي بما قسم له وسعه وبارك الله فيه، ومن لم يرض لم يسعه ولم يبارك له فيه.

وقال بعضهم: من لم يرض بالقضاء فليس لحمقه دواء.

وأصبح أعرابي وقد مات له أباعر (1) كثيرة فقال:

لا وَالذي أنا عَبْدٌ في عبَادَته

لَوْلا شَمَاتَةُ أَعْدَاءٍ ذُوي إِحَن

مَا سَرَّني أَنَّ إِبلِي في مَبَارِكَها

وَأَنَّ شَيْئاً قَضَاه الله لَمْ يَكُن

وقال حفص بن حميد: كنت عند عبد الله بن المبارك بالكوفة حين ماتت امرأته فسألته: ما الرضاء؟ قال: الرضا أن لا يتمنى خلاف حاله، فجاء أبو بكر بن عياش فَعَزَّي ابن المبارك. قال حفصُّ: ولم أعرفه فقال

<sup>(1)</sup> أباعر: جمع بعير.

عبد الله: سله عما كنّا فيه، فسألته فقال: من لم يتكلم بغير الرضا فهو راضٍ، قال حفص: وسألت الفضيل بن عياض: فقال: ذاك للخواص.

ثم قال قَادِم الديلمي العابد: قلت للفضيل بن عياض: من الراضي عن الله؟ قال الذي لا يحب أن يكون على غير منزلته التي جعل فيها.

وقال أبو عبد الله البراثي: لم ير في الآخرة أرفع درجات من الراضين عن الله عز وجل على كل حال(1).

<sup>(1)</sup> تسلية أهل المصائب لأبي عبد الله محمد بن محمد المنبجي الحنبلي (167) دار الفرقان.

أَكْبَرُ ﴾

[ التوبة: 72]

# ج - دوافع تعين علي الصبر والرضا

لا شك في أن الصبر مقام رفيع، وطاعة يحبها الله عز وجل، ويحب أهلها كما قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ [آل عمران: 146] وقد جعل الله عز وجل ثواب الصبر بغير حساب قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوفّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: 10] والصبر واجب حتم، أما الرضا فهو أعلى رتبة منه، وجزاؤه رضاً الله عز وجل الذي هو أكبر من جنة الله كما قال تعالى: ﴿ وَرِضْ وَانٌ مِنَ اللَّهِ عَز وجل الذي هو أكبر من جنة الله كما قال تعالى: ﴿ وَرِضْ وَانٌ مِنَ اللَّهِ

## فما هي الدوافع والأسباب التي تعين على الصبر والرضا؟

- 1 من ذلك أن يتدبر العبد ما سبق من آيات كريمة، وأحاديث نبوية شريفة في فضل الصبر والرضا.
- 2 ومن ذلك أن يدرس المواقف الإيمانية في الصبر على البلاء والرضا بمُرِّ القضاء، فإنه مما يعين على الصبر لأنها رايات مرفوعة على طريق الإيمان، يتأسى بأصحاب هذه المواقف المؤمنون الصادقون، وينسج على منوالهم العباد الصالحون.
- ومن ذلك أن يعلم أن القدر قد سبق بذلك، قال الله عز وجل هما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفُسكُمْ إلا في كتاب من قبل أن نبراها الحديد: 22]. ثم قال تعالى: ﴿ لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾
   [الحديد: 23]. والمعنى أن المصائب مقدرة، لا أنها وقعت على وجه الاتفاق كما يقول الطبائعيون، ولا أنها عبث، بل هي صادرة عمن صدرت عنه محكمات الأمور ومتقنات الأعمال،

وإذا كانت صادرة عن تدبير حكيم لا يعبث إما لزجر عن فساد، أو لتحصيل أجر، أو لعقوبة على ذنب، وقع التسلي بذلك.

4 - العلم بأن الدنيا دار الابتلاء، والكرب لا يرجى منها راحة وَمَا استغربَتْ عَيْني فُرَاقاً رَأَيْتُهُ

وَلا أَعْلَمَتْني غَيْرَ مَا القَلْبُ عَالِمُه

5 - أن يقدر وجود ما هو أكبر من تلك المصيبة، كمن له ولدان ذهب أحدهما.

6 - النظر في حال من ابتلي بمثل هذا البلاء، فإن التأسي راحة عظمة.

قالت الخنساء:

ولُولا كَـثْـرَةُ البَاكِينْ حَـوْلي

عَلَى إِخْ وَانِهِمْ لَقَـ تَلْتُ نَفْ سِي

وَمَا يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي وَلَكُنْ

أُعَــزِّي النَّفْسَ عَنهُمْ بالتَّــأسّي

وهذا المعنى قد حرم الله عز وجل منه أهل النار، فإن كل واحد من المخلدين فيها محبوس وحده، يظن أنه لم يبق في النار سواه 1.

7 - ومن ذلك أن يتذكر نعم الله عز وجل عليه، قال تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نَعْمَةَ اللَّه لا تُحْصُوهَا ﴾

<sup>(1)</sup> باختصار وتصرف من «الثبات عند الممات» لابن الجوزي بتحقيق خالد على محمد ( 29-30) دار الاندلس.

8 - ومن ذلك أن العبد إذا صبر واحتسب فإن الله يعوضه ولا يخيبه. من كُلِّ شيء إِذَا ضيعته عوضٌ

ومَا مِنَ الله إِن ضَيَّعْتَ مِنْ عِوَضِ

9 - ومن ذلك أن الجزع لا يرد المصيبة بل يضاعفها، وهو بجزعه يزيد في مصيبته، حيث يشمت أعداءه، ويسوء أصدقاءه، ويغضب ربَّه، ويسر شيطانه، ويحبط أجره، ويضعف نفسه.

قال بعض الحكماء: العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام، ومن لم يصبر صبر الكرام، سلا سلوً البهائم.

يريد بذلك ما ثبت في الصحيح: إِنَّما الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الطُّولَى (1).

10 - ومن ذلك أن المصائب تفتح على العبد أبواباً من العبادات كالدعاء، والإِنابة كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنْيِينَ إِلَيْه ﴾ [الروم: 33]

11 – ومن ذلك أن يعلم أن البلاء للمؤمن إما أن يكون تكفيراً لذنوبه أورفعاً لدرجته، فالله عز وجل يبتلي المؤمنين يربيهم بالبلاء، ويهذبهم به حتى يصلحوا لمجاورته في الجنة، ويبتلي الكافر والفاجر من أجل أن يهلكه، ويزيل عينه وأثره.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري ( 371/3) الجنائز، ومسلم ( 228/6) الجنائز، وأبو داود ( 3108 عون ) الجنائز، والترمذي ( 207/4-208 عارضة ) الجنائز، والنسائي ( 22/4 ) الجنائز، وابن ماجه ( 1596 ) .. وقال النووي معناه الصبر الكامل الذي يترتب عليه النواب الجزيل لكثرة المشقة فيه .

12 – ومن ذلك أن كل ما يحدث للمؤمن في الدنيا فهو خير له، لأن المؤمن إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم الله عز وجل عليه شكر. قال النبي عَلِي لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له: إن

قال النبي عَيْنَ الا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان حيرا له: إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، ليس ذلك إلا للمؤمن (1).

13 – ومن ذلك أن يعلم أن الحياة الدنيا لعب ولهو ولا يدوم فرحها ولا حزنها، أشبه الأشياء بالدنيا المنام، يرى فيه العبد ما يحب وما يكره، ثم يستيقظ فيعْلم أن ذلك لا حقيقة له.

14 – ومن ذلك أن يعلم العبد أن عواقب الأمور تتشابه في الغيوب، فرب محبوب قال تعالى: فرب محبوب قال تعالى: ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾

: 15 - ومن ذلك أن يعلم أن في البلايا فوائد خفية وحكم مطوية. قال التنوخي: كان يقال: المحن آداب الله لخلقه، وتأديب الله يفتح القلوب والأبصار (2).

وقال كذلك: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن العباس بن محمد ابن صول الكاتب يصف الفضل بن سهل، ويذكر تقدمه وعلمه وكرمه، وكان مما حدثني به أنه بريء من علة كان فيها، فجلس للناس وهَنَّوه بالعافية، فلما فرغ الناس من كلامهم قال

<sup>(1)</sup> رواه امسلم ( 125/18) الزهد، وأحمد ( 233,232/4).

<sup>(2)</sup> الفرج بعد الشدة للتنوخي ( 55/1) بتحقيق عبود الشالجي. دار صادر.

- مواوَّف إيمانية =

الفضل: إِنَّ في العلل لَنعَماً لا ينبغي للعاقل أن يجهلها: تمحيص للذنب، وتعرض لثواب الصبر، وإيقاظُ من الغفلة، وإذكار بالنعمة في حال الصحة، واستدعاء للمثوبة، وحضٌ على الصدقة، وفي قضاء الله وقدره بعد الخيار (1).

16 - ومن ذلك أن يتدبر العبد إذا ابتلي ببلاء عز الربوبية وذل العبودية، فيعلم أن الله عز وجل يبتلي من شاء من عباده بما شاء من ألوان البلاء لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ﴿لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾

[الأنبياء:23]

17 – ومن ذلك أن يعلم أن أشد النَّاس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
قال ابن الجوزي: البلايا على مقادير الرجال: فكثير من الناس
تراهم ساكتين راضين بما عندهم من دين ودنيا، وأولئك قوم لم
يرادوا لمقامات الصبر الرفيعة، أو علم ضعفهم عن مقاومة البلاء
فلطف بهم (2).

عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلباً اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة (3).

<sup>(1)</sup> الفرج بعد الشدة للتنوخي ( 55/-55).

<sup>(2)</sup> صيد الخاطر نقلاً عن تسلية المصاب للمصنف (36).

<sup>(3)</sup> رواه الترمذي ( 243/9) الزهد، وقال: هذا حديث صحيح، وأحمد في المسند ( 172/1 ).

موارقوس إيمانية

18 – ومن ذلك أن يعلم أنه عبدٌ مملوكٌ، والعبد ليس له أن يعترض على سيده.

كما قال بعضهم:

صِـــرْتُ لَهُمْ عَـــبْـــداً

ومَا لِلْعَبْدِ أَنْ يَعْتَرضَ

19 - ومن ذلك أن يتذكر عظمة الله عز وجل الذي ابتلاه بالبلاء.

قال أبو الوفاء بن عقيل: مات ولدي عقيل، وكان قد تفقه وناظر وجمع أدباً حسناً، فتعزيت بقصة عمرو بن عبد وُدِّ الذي قتله على بن أبى طالب، فقالت أمه ترثيه:

لَوْ كَانَ قَاتِلُ عَمْرِو غَيْرَ قَاتِله

مَا زِلْتُ أَبْكي عَلَيْه دَائم الأبَد

لَكِنَّ قَاتِلَهُ مَن لا يُعَابُ به

مَنْ كَانَ يُدْعَى أَبُوهُ بِيْضَةُ البَلَدِ

فأسلاها وعَزَّاها جلالة القاتل، والافتخار بأن ابنها مقتول له(١).

20 - ومن يتخايل الانتقال إلى نعيم الجنة الذي لا انقطاع له، فما قدر تلك اللحظة؟ بل ما قدر جميع عمر الدنيا بالإضافة إلى البقاء السرمدى؟!

ومن تخايل البقاء السرمدي، وأنه باقٍ في النعيم السرمدي طاش فرحاً، ونسي كُلُّ ألم.

<sup>(1)</sup> الثبات عند الممات لابن الجوزي (50).

21 - ومن ذلك أن يحتقر ما يبذل بالإضافة إلى عظمة الحق، كمحتقر هديته إلى ملك كبير.

22 - ومن ذلك أن يعلم أنما هي ساعة من الزمان. والله المستعان.

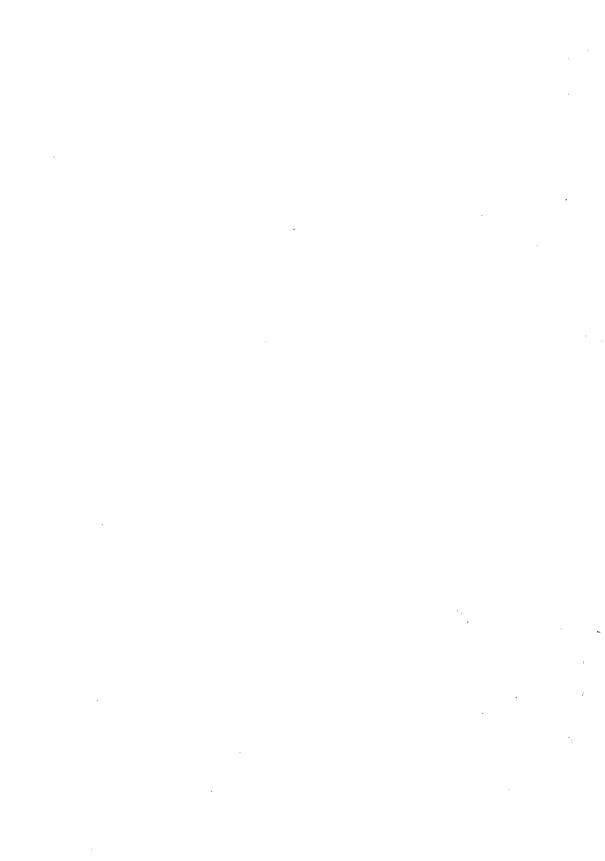

# د - مواقف إيمانية في الصبر على البلاء والرضاء

#### 1 – أيوب عَلَيْتَلْمِ:

وهو الذي يضرب به المثل في الصبر.

قال ابن كثير رحمه الله: قال علماء التفسير والتاريخ وغيرهم: كان أيوب رجلاً كثير المال من سائر صنوفه وأنواعه، من الأنعام، والعبيد، والمواشي، والأراضي المتسعة من أرض الثنية من أرض حوران، وحكى ابن عساكر أنها كانت كلها له، وكان له أولاد وأهلون كثير، فَسُلِب منه ذلك جميعه، وابتلي في جسده بأنواع من البلاء، ولم يبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه يذكر الله عز وجل بهما، وهو في ذلك كله صابر محتسب ذاكرٌ لله عز وجل في ليله ونهاره، وصبحه ومسائه.

وطال مرضه، حتى عافاه الجليس، وأوحش منه الأنيس، وأخرج من بلده، وألقي على مزبلة خارجها، وانقطع عنه الناس، ولم يبق أحدُّ يحنو عليه سوى زوجته، كانت ترعى له حقه، وتعرف قديم إحسانه إليها، وشفقته عليها، فكانت تتردد إليه فتصلح من شأنه وتعينه على قضاء حاجته، وتقوم بمصلحته.

وضعف حالها، وقل مالها، حتى كانت تخدم الناس بالأجر لتطعمه، وتقوم بأوده رضي الله عنها وأرضاها، وهي صابرة معه على ما حل بهما من فراق المال والولد، وما يختص بها من المصيبة بالزوج، وضيق ذات اليد، وخدمة الناس، بعد السعادة والنعمة، والخدمة والحرمة، فإنّا لله وإنا إليه راجعون، وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله عليه قال: أشد الناس

مواوّون إيمانية

بلاءً الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، وقال: يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه(1).

ولم يزد هذا أيوب عَلَيْتَا إلا صبراً واحتساباً وحمداً وشكراً حتى إن المثل ليضرب بصبره عَلَيْتَا ، ويضرب أيضاً بما حصل له من أنواع اللايا(2).

قال تعالى: ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَتِي مَسَّبِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ ﴿ وَعَذَابٍ ﴿ وَهَنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم وَعَذَابٍ ﴿ وَهَ مَنَا وَذَكُرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿ وَ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاصْرِب بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاصْرِب بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾

قال السعدي رحمه الله: لما تطاول به المرض العظيم، ونسيه الصاحب والحكيم نادى ربّه: ﴿ أَنِي مَسِّنِي الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [الأنبياء:83]. فقيل له: ﴿ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ﴾ [ص:42]. فركض فنبعت بركضته عين ماء بارد، فقيل له: اشرب منها واغتسل، ففعل ذلك فذهب ما في ظاهره وباطنه من البلاء (3).

وقال الحافظ: أصح ما ورد في قصته ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن جريج وصححه، وابن حبان، والحاكم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس: أن أيوب ابتلي، فلبث في بلائه ثلاث عشرة

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي ( 243/9 عارضة) الزهد وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه ( 4023) وقال الالباني: حسن صحيح.

<sup>(2)</sup> قصص الأنبياء (269,268).

<sup>(3)</sup> خلاصة تيسير اللطيف المنان (145).

سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، فكانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما للآخر: لقد أذنب أيوب ذنباً عظيماً، وإلا لكُشف عنه هذا البلاء، فذكره الآخر لأيوب، يعني فحزن، ودعا الله حينئذ، فخرج لحاجته، وأمسكت امرأته بيده، فلما فرغ أبطأت عليه، فأوحى الله إليه أن اركض برجلك وضرب برجله الأرض فنبعت عين فاغتسل منها، فرجع صحيحاً، فجاءت امرأته فلم تعرفه، فسألته عن أيوب فقال: إنى أنا هو.

وكان له أَنْدَرَان: أحدهما للقمح والآخر للشعير، فبعث الله سحابة فأفرغت في أندر القمح الذهب حتى فاض، وفي أندر الشعير الفضة حتى فاض (1).

وفي الصحيح عن أبي هريرة وطين عن النبي عَلَيْ قال: بينما أيوب يغتسل عرياناً، خرَّ عليه رجل جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أُغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يارب، ولكن لاغنى لي عن بركتك (2).

وفي قصة أيوب على المعتبرين، كيف صبر هذا الصبر الجميل على ذهاب ماله وأقاربه، وصحته، وثبت على حبه لله عز وجل وصبره على قضائه وقدره، واقتصاره على الشكوى إلى الله عز وجل، وهي لا تنافي الصبر، فأحسن الله عاقبته في الدنيا والآخرة، وأعاد عليه ماله وأهله وصحته، وزاده عز وجل من فضله، وهذه عاقبة المواقف

<sup>(1)</sup> فتح الباري ( 421/6).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (420/6) أحاديث الأنبياء.

مواوقوس إيمانية=

الإيمانية دائماً رفعة في الدنيا والآخرة، فكما كان يوسف عيكم مثالاً للعفة والاستعفاف، وكان إبراهيم عيكم أمام الحنفاء يعظم أمر الله، ويصبر على دين الله، فهذا أيوب مثالٌ للصبر الجميل، فصلى الله وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين.

#### 2 - أم سليم امرأة أبى طلحة ظلينا:

عن أنس والله قال: اشتكى ابن لأبي طلحة قال: فمات وأبوه أبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئاً، وجعلت ابنها في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، وظن أبو طلحة أنها صادقة قال: فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي على ثم أخبره بما كان منها، فقال رسول الله عني : لَعَلَّ الله أن يبارك لكما في ليلتكما، فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد حفظوا القرآن (1).

وفي بعض الروايات أنها جاءت بغلام حنكه رسول الله على وسماه عبد الله، وهو الذي كان من سلالته الإخوة القراء.

قال الحافظ: وقوله: «هيأت شيئاً» قال الكرماني: أي أعدت طعاماً لأبي طلحة وأصلحته، وقيل: هيأت حالها وتزينت.

قال الحافظ: بل الصواب: أنها هيأت أمر الصبي بأن غسلته وكفنته كما روي في بعض طرقه صريحاً، وقوله: «فلما أصبح اغتسل» كناية على الجماع<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (169/3) الجنائز، ومسلم (124/14-125).

<sup>(2)</sup> فتح الباري ( 170/3 ).

فهذا موقف إيماني من أم سليم واليها، مع أنَّ النساء أشد هلعاً وجزعاً في مثل هذه المواقف، ولكنه الإيمان الذي يغير طبائع النفوس ويعلو بهمم العباد، ويرفعهم في الدنيا والآخرة، وعمت بركة هذا الموقف الإيماني ذرية أبي طلحة وأم سليم ببركة دعوة النبي المنها، فكان في أولاد أولادهما تسعة كلهم ختم القرآن، فليتأس الشخص، وليتعلم أوصاف السابقين الأولين، وليعلم أن الرجال أولى بهذا الصنيع.

وقال الحافظ: وفي قصة أم سليم هذه من الفوائد أيضاً: جواز الأخذ بالشدة، وترك الرخصة مع القدرة عليها، والتسلية عن المصائب، وتزين المرأة لزوجها، وتعرضها لطلب الجماع منه، واجتهادها في عمل مصالحه، ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليها، وشرط جوازها ألا تبطل حَقاً لمسلم، وكان الحامل لأم سليم على ذلك المبالغة في الصبر والتسليم لأمر الله تعالى، ورجاء إخلافه عليها ما فات منها، إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أول الحال، تنكر عليه وقته، ولم تبلغ الغرض الذي أرادته، فلما علم الله صدق نيتها بلغها مناها، وأصلح لها ذريتها، وفيه إجابة دعوة النبي عَلَيْكُ، وأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وبيان حال أم سليم من التجلد، وجودة الرأي وقوة العزم (1).

3 - المرأة التي كانت تصرع على عهد رسول الله على:

عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي عَلَيْكُ فقالت: إني أصرع، وإني أتكشف فادع الله لي، قال: إن شئت صبرت

<sup>(1)</sup> فتح الباري ( 171/1).

ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر، فقالت: إنى أتكشف، فدعا لها (1).

قال الحافظ: وقد أخرج البزار وابن حبان من حديث أبي هريرة شبيها بقصتها ولفظه: جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله عَلِي فقالت: ادع الله. فقال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولا حساب على .

وفي الحديث فضل من يصرع، وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة، وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عن التزام الشدة، وفيه دليل على جواز ترك التداوي، وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء، والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير، وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية، ولكن إنما ينجح بأمرين: أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصد، والآخر من جهة المداوي وهو قوة توجهه، وقوة قلبه بالتقوى والتوكل، والله أعلم (2).

فهذا موقف إيماني من هذه الصحابية والشيئ حسيث آثرت ثواب الصبر على مرضها على زوال المرض بالكلية، وقد رغبها النبي عَلَيْ في ثواب الصبر، وهذا الصبر صبر اختياري، وهو أعلى رتبة من الصبر الاضطراري، وهو شبيه باختيار يوسف عَلَيْ للسجن على الحياة في قصر امرأة العزيز، والله الموفق للخيرات الهادي لأعلى الدرجات.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (119/10) المرضى، ومسلم (131/6) البر والصلة.

<sup>: 2)</sup> فتح الباري ( 120/10 ).

#### 4 - قصة رجل من أفضل أهل زمانه:

قال وهب بن منبه رحمه الله: أُتِي برجل من أفضل أهل زمانه يفتن الناس على أكل لحوم الخنازير. فلما أتي به أعظم الناس مكانه، وهالهم أمره، فقال لهم صاحب شرطة الملك: أئتني بجدي تزكيه تذبحه مما يحل لك أكله فأعطينيه فإن دعا بلحم الخنزير أتيتك به فكله. فذبح جدياً فأعطاه إياه فأمره الملك بأكله فأبى، فجعل صاحب الشرطة يغمز له ويأمره أن يأكله، ويريه أن اللحم الذي دفعه إليه، فأبى أن يأكله، فأمر به الملك صاحب الشرطة أن يقتله.

فلما ذهب به قال: ما منعك أن تأكل وهو اللحم الذي دفعت إلي، أ أظننت أني أتيتك بغيره؟

قال: لا، قد علمت أنه هو، ولكني خفت أن يفتتن الناس بي، فإذا أريد أحدهم على أكل لحم الخنزير قال: قد أكله فلان، فيستن بي فأكون فتنة لهم، فقتل رحمة الله عليه(1).

## 5 - أبوعبيدة بن الجراح فطين وطاعون عَمْواس (2):

أبو عبيدة أحد العشرة المبشرين والمنظم ، شهد بدراً وقتل يومئذ أباه ، وأبلى يوم أحد بلاءً حسناً ، ونزع الحلقتين اللتين دخلتا من المغفر في وجنة رسول الله عليه . فانقلعت ثنيتاه ، فحسن ثغره بذهابهما ، حتى قيل : ما رؤي هَتْمٌ قط أحسن من هتم أبي عبيدة .

<sup>(1)</sup> حلية الأولياء (55/4).

<sup>(2)</sup> قال الذهبي : طاعون عمواس منسوب إلى قرية عمواس بين الرملة وبين بيت المقدس، وقال الأصمعي هو من قولهم زمن الطاعون : عَمَّ وآسي .

مواقوس إيمانية

ورضيه أبو بكر وطين خليفة بعد رسول الله على فقال: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين: عمر وأبا عبيدة.

وثبت عنه عَلِي أنه قال: إن لكل أمة أميناً، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح(1).

ومناقبه وطين كثيرة شهيرة، ومواقفه الأيمانية عالية رفيعة في البذل والتضحية والزهد، وإنما قصدنا موقفه الإيماني عند نزول وباء الطاعون.

عن قيس بن مسلم عن طارق أن عمر كتب إلى أبي عبيدة في الطاعون: إنه قد عرضت لي حاجة ولا غنى بي عنك فيها فعجًل إلي، فلما قرأ الكتاب قال:عرفت حاجة أمير المؤمنين، إنه يريد أن يستبقى ما ليس بباق، فكتب: إني قد عرفت حاجتك فحللني من عزيمتك، فإني في جند من أجناد المسلمين لا أرغب بنفسي عنهم، فلما قرأ عمر الكتاب بكى، فقيل له: مات أبوعبيدة؟ قال: لا، وكأن قد.

قال: فتوفي أبوعبيدة وانكشف الطاعون(2).

وروى ابن المبارك في الزهد عن شهر بن حوشب قال: حدثني عبد الرحمن بن غنم عن حديث الحارث بن عميرة قال: أخذ بيده معاذ بن جبل فأرسله إلى أبي عبيدة فسأله كيف هو -وقد طُعنًا - فأره أبو عبيدة طعنة خرجت في كفه، فتكاثر شأنها في نفس الحارث، وفرق منها حين رآها، فأقسم أبو عبيدة بالله ما يحب أن له مكانها حمر النَّعَم (3).

<sup>(1)</sup> رواه البخاري ( 116/7) المغازي، ومسلم ( 2419) الفضائل.

<sup>(2)</sup> سير أعلام النبلاء (19,18/1).

<sup>(3)</sup> رواه الطبراني في الكبير برقم (364)، والحاكم (26/3) ورجاله ثقات سوى شهر بن حوشب فهو مختلف فيه.

فصبره وطلقين وعدم استجابته استدعاء أمير المؤمنين عمر وطلقيه شم رضاه بما أصيب به من الطاعون، وعدم تمنيه زوال البلاء هوعين الرضا، وهو أعلى الدرجات، ومن أولى بذلك من الصحابة الكرام، ثم من أولى من الصحابة بكل فضيلة من العشرة المبشرين طلقيم أجمعين (1).

#### 6 - عروة بن الزبير رحمه الله:

عن هشام بن عروة عن أبيه: وقعت الأكلة في رجله فقيل له: ألا ندعو لك طبيباً؟ قال: إِن شئتم، فجاء الطبيب فقال: أسقيك شراباً يزول فيه عقلك، فقال: امض لشأنك ما ظننت أن خلقاً يشرب شراباً ويزول فيه عقله حتى لا يعرف ربه، قال: فوضع المنشار علي ركبته اليسرى ونحن حوله فما سمعنا له حساً، فلما قطعها جعل يقول: لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت، وما ترك حزبه من القراءة تلك الليلة (2).

وقال عامر بن صالح عن هشام بن عروة: إِن أباه خرج إِلى الوليد بن عبد الملك حتى إِذا كان بوادي القرى وجد في رجله شيئاً فظهرت به قرحة، ثم ترقى به والوجع، فلما قدم على الوليد قال: يا أباعبد الله أقطعها، قال: دونك، فدعا له الطبيب وقال له: اشرب المُرقد فلم يفعل، فقطها من نصف الساق، فما زاد على قوله: حَسَّ حَسَّ، فقال الوليد: ما رأيت شيخاً أصبر من هذا.

<sup>(1)</sup> انظر ترجمته بياني في سلسلة «من أعلام الصحابة» للمصنف.

<sup>(2)</sup> تهذيب الكمال (20/20).

وأصيب عروة في هذا السفر بابنه محمد، ركضته بغلة في اسطبل فلم نسمع منه كلمة في ذلك، فلما كان بوادي القرى قال: ﴿لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴾ [الكهف: 62]. اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت منهم واحداً وأبقيت لي ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت طرفاً وأبقيت ثلاثة، فإن ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت (1).

فهذا موقف إيماني في الصبر على البلاء والرضا بمر القضاء، فكم من إنسان يَدَّعي الإيمان، فإذا نزل به بلاء أو مصيبة تزلزل إيمانه، وأساء الظن بربه عز وجل، والمواقف الإيمانية كما ذكرنا غير مرة ثمرة من ثمرات الإيمان، فالدافع إليها قوة الإيمان، ومحبة الرحمن، ولا يصبر عبد هذا الصبر الجميل إلا إذا اكتمل إيمانه، وعلا يقينه، والأئمة أئمة في العلم، والعمل، والعبادة، والجهاد، فقد كان عروة يسرد الصيام، ويقوم بربع القرآن كل ليلة، ويحكم ما عند خالته عائشة ولي مسن مرويات قبل وفاتها بثلاث سنوات.

وقد ورد أنه نظر إلى ساقه التي قطعت فقال: الله يعلم أني ما مشيت بها إلى معصية قط وأنا أعلم.

فرحم الله أئمتنا، وجزاهم الله عنا خير الجزاء، فقد أسندوا لنا الأحاديث النبوية، وضربوا لنا أروع الأمثلة في العبادة، والصبر، والجهاد، ولا شك في أن هذه النماذج، وهذه القمم في العلم والعمل، كلها تدل على بركة رسالة نبينا محمد عَلَيْتُهُ، ويمن سفارته، فلا يمكن أن توجد في أمة من الأمم مثل هذه الثمرات الطيبة، فجزاه الله عنا خير ماجزى به نبياً عن أمته، ورحم الله علماء المسلمين وأعظم مثوبتهم يوم يقوم الناس لرب العالمين.

<sup>(1)</sup> تاريخ الإسلام ( 247/6).

# — مواوّقوس إيمانية =

#### 7 - الخنساء ضاينها وأبناؤها الأربعة:

حضرت الخنساء وطي حرب القادسية ومعها بنوها أربعة رجال، فوعظتهم وحرَّضتهم على القتال وعدم الفرار، وقالت: إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، وإنكم لابن أب واحد، وأم واحدة، ما خنت أباكم ولا فضحت أخوالكم، فلما أصبحوا باشروا القتال واحداً بعد واحد حتى قتلوا.

فبلغها الخبر فقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته (1) قالوا: وكان عمر بن الخطاب يعطى الخنساء أرزاق أولادها الأربعة حتى قبض (2).

وقد أجمع أهل العلم بالشعر أنه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها، وكانت تقول في أول أمرها البيتين أو الثلاثة حتى قتل أخوها شقيقها معاوية بن عمرو، وقتل أخوها لأبيها صخر، وكان أحبهما إليها لأنه كان حمليماً جوَّاداً محبوباً في العشيرة، كان مما قالت فيه:

ألا يا صَخْر لا أنسْاكُ حَتُّى

ِ أُفَارِقَ مُهْجَتي وَيُشَقُّ رَمْسِي

يُذكِّرُني طُلُوعُ الشَّمْس صَخْراً

وأبْكيْـه لكُل غُـرُوب شَـمْس

ولَولا كَثْرَةُ البَاكِينِ حَوْلي

وْلي عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي (3)

<sup>(1)</sup> الأولى أن يقال: «فردوسه الأعلى» فقد قال بعضهم: مستقر الرحمة ذات الله عز وجل، وصرح بعضهم بالجواز، فالله أعلم.

<sup>(2)</sup> باختصار من الإصابة في معرفة الصحابة (67,66/8).

<sup>3)</sup> باختصار وتصرف من الإصابة في معرفة الصحابة ( 67,66/8 ).

فانظر رحمك الله كيف جزعت قبل إسلامها على أخيها لأبيها صخر وأنشدت ما تتقطع له القلوب، وعندما تشرفت بالإسلام، حَضَّت أبناءها على الجهاد ورغبتهم في الاستشهاد، فلما قتلوا، قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، إنه الإيمان الذي يغيرالقلوب ويرفع الهمم، وهي المواقف الإيمانية التي يوفق لها سادات المؤمنين، ويرتفعون بها في الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين.

#### 8 - سعد بن أبي وقاص ضطيني :

لا قدم سعد بن أبي وقاص مكة، وقد كان كُفَّ بصره، جاءه الناس يهرعون إليه كل واحد يسأله أن يدعو له فيدعو لهذا ولهذا، وكان مجاب الدعوة، قال عبد الله بن السائب: فأتيته وأنا غلام فتعرفت عليه فعرفني، وقال: أنت قارئ أهل مكة؟ قلت: نعم، فذكر قصة، قال في آخرها: فقلت له: ياعم، أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك فرد عليك بصرك؟! فتبسم وقال: يا بني قضاء الله سبحانه عندي أحسن من بصري (1).

فالعبد لا يصل إلى درجة إجابة الدعاء إلا بعد مجاهدة عظيمة، وتَقرُّب، وتحبب إلى الله عز وجل، كما في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أُحبَّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يسصر به، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه (2).

<sup>(1)</sup> إحياء علوم الدين (368/4).

<sup>(2)</sup> تقدم تخریجه.

فترتفع رتبة العبد بالطاعات وكثرة النوافل، فيكون في درجة تؤهله إن سأل الله عز وجل أعطاه، وإذا استعاذ به أعاذه، والعبد يصل مع ذلك إلى درجات عالية من محبة الله عز وجل، والرضا بقضائه وقدره، والتعظيم لأمره ونهيه كما قال بعضهم: أَحَبُّهُ إِلَي أحبُّهُ إِلَيه.

## 9 - رجل من الأنصار لم يذكر اسمه:

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرجنا مع رسول الله على في غزوة فغشينا داراً من دور المشركين، فأصبنا امرأة رجل منهم، ثم انصرف رسول الله على راجعاً، وجاء صاحبها وكان غائباً فذكر له مصابها فحلف لا يرجع حتى يهريق في أصحاب رسول الله على دماً، فلما كان رسول الله على في بعض الطريق نزل في شعب من الشعاب وقال: من رجلان يكلؤنا في ليلتنا هذه من عدونا، قال: فقال رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار: نحن نكلؤك يا رسول الله.

قال: فخرجا إلى فم الشعب دون العسكر، ثم قال الأنصاري للمهاجري: أتكفيني أول الليل وأكفيك آخره، أو تكفيني آخره وأكفيك أوله؟ قال: فقال له المهاجري: بل اكفني أوله وأكفيك آخره.

فنام المهاجري، وقام الأنصاري يصلي، قال: فافتتح سورة من القرآن فبينا هو فيها يقرؤها جاء زوج المرأة، فلما رأى الرجل قائماً عرف أنه ربيئة القوم، فينزع له بسهم فَيضعه فيه، قال: فينزعه فيضعه وهو قائم يقرأ في السورة التي هو فيها، ولم يتحرك كراهية أن يقطعها، قال: ثم عاد له زوج المرأة بسهم آخر فوضعه فيه، قال: فانتزعه وهو قائم يصلي في السورة التي هو فيها ولم يتحرك كراهية أن يقطعها، ثم عاد له زوج المرأة المرة الثالثة بسهم فوضعه فيه قال: فانتزعه فوضعه ثم ركع وسجد، ثم قال لصاحبه: اقعد فقد أتيت، قال: فجلس المهاجري فلما رآهما صاحب المرأة هرب، وعرف أنه قد نُذر به، قال: وإذا الأنصاري يفوح دماً من رميات صاحب المرأة.

قال: فقال له أخوه المهاجري: يغفر الله لك ألا كنت آذنتني أولَ ما رماكَ، قال: كنت في سورة من القرآن قد افتتحتها أصلي بها فكرهت أن أقطعها.

وأيم الله لولا أني أضيع ثغراً أمرني رسول الله على بحفظه لقطع نفسى قبل أن أقطعها(1).

لله در الأنصار أصحاب المواقف الإيمانية، وهم الذين تبوءوا الدار والإيمان، وأي صبر مثل هذا الصبر الجميل، وأي مواقف تداني تلك المواقف الإيمانية، رضي الله عن أصحابها ورفعهم بها وأعلاهم، وقد فعل، فلله الحمد والمنة.

#### 10 - عمر بن عبد العزيز رحمه الله:

عن الربيع بن سبرة قال: لما هلك عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، وسهل بن عبد العزيز، ومزاحم في أيام متتابعة دخل الربيع بن سبرة عليه فقال: أعظم الله أجرك يا أمير المؤمنين، فما رأيت أحداً أصيب بأعظم من مصيبتك في أيام متتابعة، والله ما رأيت مثل ابنك ابناً، ولا مثل أخيك أخاً، ولا مثل مولاك مولى قط، قال: فطأطأ عمر رأسه فقال لي رجل معي على الوسادة: لقد هيجت على أمير المؤمنين، قال: ثم

١) صفة الصفوة ( 773/1-775).

رفع رأسه فقال: كيف قلت الآن ياربيع؟ فأعدت عليه ما قلت أولاً فقال: والذي قضى عليهم بالموت ما أحب أن شيئاً من ذلك كان لم يكن.

وأعاد الحديث وزاد فيه: ما أحب أن شيئاً من ذلك كان لم يكن، لما أرجو من الله تعالى فيهم (1).

فانظر إلى أعلى الدرجات، وأشرف الأحوال، إنه الرضاعن الله عز وجل، ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، والرضا أكبر من الجنة كما قال تعالى: ﴿ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ [التوبة: 72]

وعمر بن عبد العزيز إمام عادل، صاحب زهد وورع، وعلم وعبادة، وشرف وسيادة، كل أخباره عجيبة، وقد أشار الإمام أحمد رحمه الله إلى أن نشر فضائل عمر بن عبد العزيز ينتظر بعده خير كثير، وقد وفقنا الله عز وجل لجمع ترجمة له رضي الله عنه، وكانت من أكثر التراجم المجموعة انتشاراً وقبولاً ببركة صاحبها، والله يجمعنا مع هؤلاء الأعلام بحبنا لهم، ونشرنا لأخبارهم، ولله الحمد والمنة على كل نعمة.

: صفية بنت عبد المطلب ضائبي ، ومقتل أخيها أسد الله حمزة ضائبي : -11

لما انهزم المسمون بعد أن خالف الرماة أمر رسول الله عَلَيْ بالثبات سواء كان النصر أم كانت الأخرى، وانفض أكثر الناس عن رسول الله عَلَيْ ولم يبق حوله سوى القلائل من أصحابه قامت «صفية» ولي ولم يبق عضرب به في وجوه الناس الفارين المنهزمين، والأعداء المشركين، وتقول لهم: انهزمتهم عن رسول الله! فلما رآها رسول الله

<sup>(1)</sup> مناقب عمر بن عبد الغريز لابن الجوزي (304).

مواوّون إيمانية

عَيْنَ أَشْفَق عليها فقال لابنها «الزبير بن العوام»: القها فأرجعها، لا ترى ما بشقيقها – أي حمزة بن عبد المطلب فطين –.

فلقيها الزبير فقال: «يا أُمة، إِن رسول الله عَلَيْ يأمرك أن ترجعي ..» فقالت صفية وَلِمَ؟ فقد بلغني أنه مُثل بأخي، وذلك في الله عز وجل قليلُ، فما أرضانا بماكان من ذلك، لأحتسبن ولأصبرن إِن شاء الله تعالى. وعاد الزبير إلي رسول الله عَلَيْ فأخبره بذلك، فقال عَلَيْ : خَلِّ سبيلها وأتت صفية حمزة فنظرت إليه، وصلت عليه، واسترجعت، واستغفرت ثم أمر رسول الله عَلَيْ به فدفن (1).

فهذا موقف إيماني من عَمَّة النبي عَلِي صفية بنت عبد المطلب ولي وقد رأت أخاها وقد مثل به المشركون، ومع ذلك صبرت واحتسبت فلله دُرها وعلى الله تعالى أجرها، والمواقف العظيمة يوفق لها العظماء، وقريش، هي قريش والناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وصفية هي أم الأسد المغوار حواري رسول الله عَلَي وفارس الإسلام الزبير بن العوام ولي ، وسوف يأتي موقف آخر لأسماء زوجة الزبير شبيه بهذا الموقف فلله هذه القمم الشامخة.

12 - أسماء بنت أبى بكر خَلِينِها ومقتل ولدها عبد الله بن الزبير:

دخل عبد الله بن الزبير على أمه أسماء بنت أبي بكر ولي فقال: يا أُمَّة خذلني الناس، حتى أهلي وولدي، ولم يبق معي إلا اليسير، ومن لا دفع له أكثر من صبر ساعة من النهار، وقد أعطاني القوم ما أردت من الدنيا فما رأيك؟

<sup>(1)</sup> نقلاً عن عودة الحجاب (550/2) للشيخ محمد بن إسماعيل. ط دار الصفوة.

فقالت: الله الله يا بني إِن كنت تعلم أنك على حق تدعو إليه فامض عليه، ولا تمكن من رقبتك غلمان بني أمية فيلعبوا بك، وإن كنت أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك ومن معك، وإن قلت: إنى كنت على حَق فلما وهن أصحابي ضعَّفت نيتي، فليس هذا فعل الأحرار، ولا من فيه خيرٌ، كم خلودك في الدنيا؟ القتل أحسن ما يقع بك يا بن الزبير، والله لضربة بالسيف في عزِّ أحب إلي من ضربة بالسوط في ذلِّ، فقال: يا أماه، أخاف إِن قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويصلبوني. قالت: يابني إِن الشاة لا يضرها السلخ بعد الذبح فامض على بصيرتك واستعن بالله.

فقبّل رأسها وقال لها: هذا والله رأيي، والذي قمت به داعياً إلى الله، والله ما دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله أن تنتهك محارمه، ولكني أحببت أن أطلع على رأيك فيزيدني قوة وبصيرة مع قوتي وبصيرتي، والله ما تعمدت إتيان منكر، ولا عملاً بفاحشة، ولم أجُرْ في حكم، ولم أغدر في أمان ولم يبلغني عن عمالي حَيفٌ فرضيت به، بل أنكرت ذلك، ولم يكن عندي شيءٌ آثر من رضاء ربي، اللهم إني لا أقول ذلك تزكية لنفسي، ولكن أقوله تعزيةً لتسلو عني.

فقالت: والله إنى لأرجو أن يكون عزائي فيك جميلاً، إن تقدمتني احتسبتك، وإن ظفرت سررت بظفرك، اخرج حتى أنظر إلام يصير أمرك. ثم قالت: اللهم ارحم طول ذلك القيام بالليل الطويل، وذلك النحيب والظمأ في هواجر مكة والمدينة، وبره بأمه، اللهم إني قد سلمت فيه. لأمرك، ورضيت فيه بقضائك، فأثبني في عبد الله ثواب الشاكرين.

قال: يا أمي لا تُدَعي الدعاء لي قبل قتلي ولا بعده.

فقالت: لن أدعه، فمن قتل على باطلٍ فقد قتلت على حق، فتناول يدها ليقبلها فقالت: هذا وداع فلا تبعد، فقال لها: جئت مودعاً لأني أرى هذا آخر أيامي من الدنيا.

قالت: امض على بصيرتك، وادن مني حتى أودعك، فدنا منها فعانقته وقبلته فوقعت يدها على الدرع، فقالت: ما هذا صنيع من يرد ما تريد، فقال: ما لبستها إلا لأشد متنك.

قالت: إِنها لا تشد متني، فنزعها ثم درج لمته وشد قميصه وجبته وخرج وهو يقول:

أبي لابن سَلْمَي أَنْ يُعَيَّر خَالداً

مُلاقي المَنَايَا أيَّ صَرْفِ تيمَّمَا

فلستُ بمبتاع الحَيَاة بسبَّة

وَلا مُرتَقِ من خَشْيَة الموت سُلَّمَا

وقال لأصحابه: احملوا على بركة الله، وليشغل كل منكم رجلا، ولا يلهينكم السؤال عني، فإني على الرعيل الأول، ثم حمل عليهم حتى بلغ بهم الحجون، وهناك رماه رجل من أهل الشام بحجر فأصاب وجهه، فأخذته منه رعدة، فذخل شعباً من شعاب مكة يستدمي، فبصرت به مولاة له، فقالت: وا أمير المؤمنين ... فتكاثر عليه أعداؤه عند ذلك فقتلوه، وصلبه الحجاج، فأقام جثمانه على الجذع حتى إذا أمر عبد الملك بإنزاله أخذته أمه فغسلته بعد أن ذهبوا برأسه، وذهب البلى بأوصاله، ثم كفنته وصلت عليه ودفنته (1).

<sup>(1)</sup> نقلاً عن عودة الحجاب (193/2).

وعن يعلى التيمي قال: دخلت مكة بعد قتل ابن الزبير بثلاث وهو مصلوب فجاءت أُمُّهُ عجوز طويلة عمياء، فقالت للحجاج: أما آن للراكب أن ينزل؟ فقال: المنافق؟ قالت: والله ما كان منافقاً، كان صواماً قواماً براً، قال: انصرفي يا عجوز فقد خَرُّفت، قالت: والله ما خرفت منذ سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: في ثقيف كذابٌ ومُبيرُ الحديث. فهذا موقف إيماني في الصبر على البلاء والرضا بمر القضاء، من ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر، وما أكثر مواقفها الإيمانية، عن أسماء قالت: صنعت سفرة النبي عَلَيْ في بيت أبي حين أراد أن يهاجر، لم أجد لسفرته ولا لسقائه ما أربطها، فقلت لأبي: ما أجد إلا نطاقي، قال: شقيه باثنين فاربطي بهما، قال: فلذلك سميت: ذات النطاقين .

وقد طال عمرها وطليه فهي أكبر من عائشة الصديقة ببضع عشرة سنة، وهي آخر المهاجرات وفاة.

قال ابن سعد: ماتت بعد ابنها بليال، وكان قتله لسبع عشرة خلت من جمادي الأولى سنة ثلاث وسبعين(3).

وعن ابن أبي مليكة قال: دخلت على أسماء بعدما أصيب ابن الزبير فقالت: بلغني أن هذا صلب عبد الله، اللهم لا تمتني حتى أوتي به فأحنطه وأكفنه.

<sup>(1)</sup> سير أعلام النبلاء (294/2) والحديث رواه مسلم (2545) فضائل الصحابة مطولاً.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري ( 193/-194) المناقب، وأحمد (346/6).

<sup>3)</sup> طبقات ابن سعد (252/8).

مولاقوس إيمانية —

فأتيت به بعد، فجعلت تحنطه بيدها وتكفنه بعدما ذهب بصرها. ومن وجه آخر – عن ابن أبي مليكة: وصلت عليه وما أتت عليها جمعة إلا ماتت(1).

13 - معاذة العدوية رحمها الله زوجة صلة بن أشيم رحمه الله:

روى ابن أبي شيبة بإسناده عن ثابت البناني أن صلة بن أشيم كان في غزاة له ومعه ابن له: فقال له: أي بُني تقدم فقاتل حتى أحتسبك، فحمل فقاتل حتى قتل، ثم تقدم أبوه فقتل فاجتمعت النساء، فقامت امرأته مُعَاذةُ العدوية فقالت للنساء: مرحباً إن كنتن جئتن لتهنئتي مرحباً بكن، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن (2).

ومعاذة العدوية عابدة من العابدات الشهيرات، وإنما تليق المواقف الإيمانية بأرباب العبادة والعلم، لأن الموقف الإيماني ثمرة الإيمان، فهم أحقُ بها وأهلها.

وهذا الموقف الإيماني يشتمل على مواقف:

الموقف الأول: موقف صلة بن أشيم وهو يدفع ابنه للجهاد ويرغبه في الاستشهاد، فهو موقف في البذل والتضحية، وكيف أن الواجب على المسلم أن يكون حُبُهُ لله عز وجل ورسوله عَلَيْكُ، وللجهاد في سبيل الله أكثر من حبه لأولاده.

وفي هذا واعظ لكثير من الآباء الذين يمنعون أولادهم من الالتزام بالشرع المتين وصحبة الدعاة المخلصين خوفاً عليهم من السجون

<sup>(1)</sup> سير أعلام النباء (295/2).

<sup>(2)</sup> تسلية أهل المصائب (35).

— مواقو*ن* إيمانية —

والمعتقلات، مع أن ما قدره الله عز وجل للعبد لابد له منه، وانظر إلى خالد بن الوليد وطني كم قاتل وكافح وجاهد، وما في جسده موقع إلا وفيه ضربة بسيف، أو طعنة برمح أورمية بسهم، ومع ذلك مات على فراشه، فلا نامت أعين الجبناء.

وفيه موقف الولد وطاعته لأبيه، وتقدمه للقتال قبل أبيه حتى قتل رحمه الله.

وموقف معاذة رحمها الله في الصبر على البلاء، فرحم الله سلف الأمة، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

14 - أعرابية ذهب البَرَدُ بزرعها فصبرت واحتسبت فعوضت خيراً:

قال التنوخي: أخبرني أبو بكر محمد بن يحيى الصُّولي (بالبصرة سنة خمس وثلاثين وثلثمائة قراءة عليه وأنا أسمع عن البرقي قال:

رأيت امرأة بالبادية، وقد جاء البرد فذهب بزرع كان لها، فجاء الناس يعزونها فرفعت طرفها إلى السماء وقالت: اللهم أنت المأمول لأحسن الخلف، وبيدك التعويض عما تلف، فافعل بنا ما أنت أهله، فإن أرزاقنا عليك، وآمالنا مصروفة إليك.

قال: فلم أبرح حتى جاء رجل من الأجِلاَّء فحُدث بما كان فوهب لها خمسمائة دينار(1).

ثواب الصبر والرضاكامل في الآخرة: ﴿ وَإِنَّمَا تُوفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمُ اللَّهِ عَزِ وَجِل يعوض المؤمن في القيامة ﴾ [آل عمران: 185]. ومع ذلك فإن الله عز وجل يعوض المؤمن في الدنيا ولا يخيبه، فهذه من البركات المعجلة للمؤمنين، وتوفية حسابهم يوم القيامة.

<sup>(1)</sup> الفرج بعد الشدة للتنوخي ( 181/1 ) دارصادر.

قال ابن عباس وطيع : إِن لِلْحَسَنَة لنوراً في الوجه، وضياءً في القلب، وسعةً في الرزق، ومودة في قلوب الخلق، وإِن للسيئة لظلاماً في الوجه، وسواداً في القلب، وضيقاً في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق.

## 15 - إبراهيم الحربي ورضاه بوفاة ولده:

عن محمد بن خلف قال: كان لإبراهيم الحربي ابن كان له إحدى عشرة سنة، حفظ القرآن، ولقَّنه من الفقه جانباً كبيراً، قال: فمات، فجئت أُعَزّيه، فقال: كنت أشتهى موت ابنى هذا.

قال فقلت له: يا أبا إسحاق أنت عالم الدنيا تقول مثل هذا في صبى قد أنجب، ولقنته الحديث والفقه؟!

قال: نعم، رأيت في منامي كأن القيامة قد قامت، وكأن صبياناً بأيديهم قلال فيها ماء، يستقبلون الناس فيسقونهم، وكان اليوم يوماً حاراً شديداً حره، قال: فقلت لأحدهم: اسقني من هذا الماء، فنظر إلي وقال: ليس أنت أبي، قلت: فأي شيء أنتم؟ فقال لي: نحن الصبيان الذين متنا في دارالدنيا، وخَلَّفْنَا أبائنا، فنستقبلهم نسقيهم الماء، قال: فلهذا تمنيت موته (1).

فهذا موقف إيماني من إبراهيم الحربي رحمه الله في الرضا بقضاء الله عز وجل، وفيه تسلية لمن مات له ولد، وقد وردت الأخبار الصحيحة الصريحة بكثير من المبشرات لمن مات له ولد فصبر واحتسب، وماذاك إلا لصعوبة الصبر والرضا في هذا المقام، ولأن الأولاد فلذات الأكباد، والعبد لا يحب لأحد من الخير مثل ما يحب لابنه، ويوثره على نفسه

<sup>(1)</sup> تسلية أهل المصائب (33).

في كل شيء، ويفديه بنفسه، ولذلك كان ابتلاء إبراهيم عليه مسن أشد البلاء، فالعبد يسهل عليه أن تهون نفسه وأن يضحي بنفسه، أما أن يضحي بولده وأن يتولى هو ذبح الولد بنفسه فلله هذه النفوس التي تبتلى بمثل هذا البلاء.

#### 16 - أم عقيل رحمها الله:

قال الأصمعي: خرجت أنا وصديق لي البادية، فضللنا الطريق فإذا نحن بخيمة عن يمين الطريق، فقصدناها، فسلمنا فإذا امرأة ترد علينا السلام، قالت: ما أنتم؟ قلنا: قوم ضلوا عن الطريق أتيناكم فأنسناً بكم

فقالت: يا هؤلاء، ولوا وجوهكم عني حتى أقضي من حقكم ما أنتم له أهل ففعلنا، فألقت لنا مسحاً فقالت: اجلسوا عليه إلى أن يأتي إبني.

ثم جعلت ترفع طرف الخيمة وتردها، إلى أن رفعتها فقالت: أسأل الله بركة المقبل، أما البعير فبعير ابني، وأما الراكب فليس بابني، فوقف الراكب عليها فقال: يا أم عقيل أعظم الله أجرك في عقيل.

قالت: ويحك! مَات ابني؟ قال: نعم، قالت: وما سبب موته؟ قال: از دحمت عليه الإبل فرمت به في البئر.

فقالت: انزل فاقض ذمام القوم، ودفعت إليه كبشاً فذبحه وأصلحه وقرب إلينا الطعام، فجعلنا نأكل ونتعجب من صبرها، فلما فرغنا خرجت إلينا وقد تكورت، فقالت: يا هؤلاء، هل فيكم من يحسن من كتاب الله شيئاً؟ قلت: نعم، قالت: اقرأ عَلَيَّ من كتاب الله آيات أتعزى بها.

قلت: يقول الله عز وجل في كتابه: ﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ( ٤٠٠ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ( ١٥٠ أُولَّئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ ورَحْمَةٌ وأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾

قالت: آلله إنها لفي كتاب الله هكذا؟ قلت: آلله إنها لفي كتاب الله هكذا، قالت: السلام عليكم، ثم صَفَّتْ قديمها وصلت ركعات، ثم قالت: إنَّا لله وإنا إليه راجعون، عند الله أحتسب عقيلاً، – تقول ذلك ثلاثاً – اللهم إني فعلت ما أمرتني به فأنجز لي ما وعدتني به (1).

وهذا الموقف تعجز عنه الكلمات في كرم الضيافة، والصبر، والرضا والاحتساب وبعض هذه الصفات كانت متوفرة عند العرب في جاهليتهم فلما تشرفوا بالإسلام ازدادت رسوخاً بالإسلام وتهذبت بآدابه وأخلافه، وقد عَزَّت هذه الصفات النبيلة والأخلاق الفاضلة في المتأخرين، والله ولي الصابرين.

<sup>(1)</sup> المنحة المحمدية للشيخ محمد عبد السلام الشقيري رحمه الله (208-209) نقلاً عن عودة الحجاب (1) المنحة المحمدية للشيخ محمد عبد الفراش، والذمام: الحرمة، وإنما تقصد حق ضيافة القوم.

الباب السابح

ुंब

الإنفاق في سبيل الله عز وجل

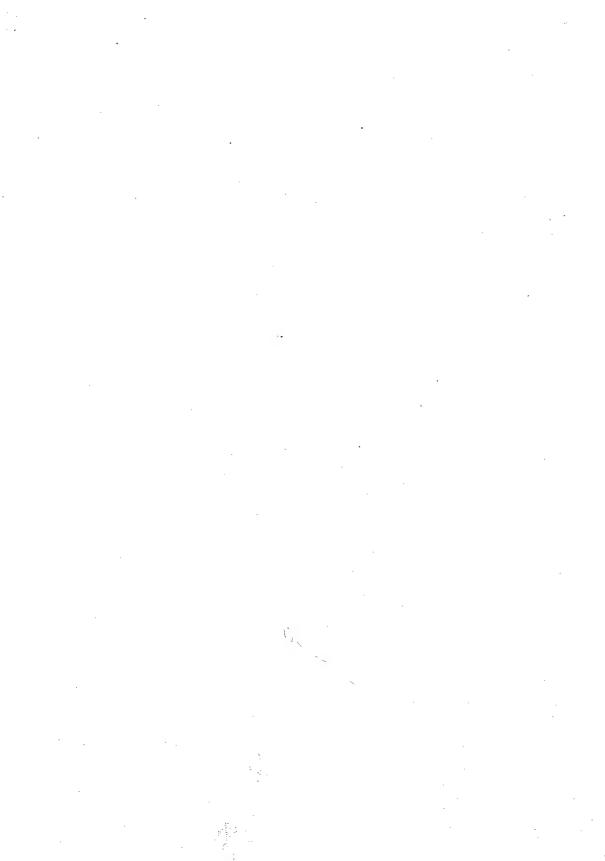

## أ - فضل الإِنفاق في سبيل الله عز وجل

الآيات القرآنية:

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مَنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيه إِلاَّ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧) الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مَنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 268-267]

قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق، والمراد به الصدقة ها هنا قاله ابن عباس، من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها، قال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم، وقال علي والسُّدي: ﴿مِن طُيِّباتِ مَا كَسَبْتُم ﴾ يعني الذهب والفضة، ومن الثمار والسُّدي: أمن أنبتها لهم من الأرض، قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برذالة المال، ودنيئه وهو خبيثه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، ولهذا قال: ﴿وَلا تَيَمُّمُوا الْخَبِيث مَهُ أَي لو الشَّمَ عَن الله أغنى عنه منكم، الْحَبِيث مَهُ أَي لو فلا تَعلقون ولَسْتُم فلا تَعلقون وقيل: معناه ﴿وَلا تَيَمُّمُوا الْخَبِيث مِنْهُ تُنفقُونَ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيث مَنْهُ تُنفقُونَ فَلا تَعلوا لله ما تكرهون، وقيل: معناه ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيث مَنْهُ تُنفقُونَ فَلا تَعلوا لله ما تكرهون، وقيل وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه.

وعن البراء بن عازب قال: نزلت في الأنصار، كانت الأنصار إذا كانت الأنصار الله على حبل كانت أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها البُسْر، فعلَقوه على حبل بين الاسطوانتين في مسجد رسول الله على في كل فقراء المهاجرين

منه، فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع قناء البسر، يظن أن ذلك جائزٌ، فأنزل الله فيمن فعل ذلك: ﴿ وَلا تَيَمَّمُوا الْجَبِيثَ مِنْهُ تُنفقُونَ ﴾ وعن السدي عن أبي مالك عن البراء ﴿ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ يقول: لوكان لرجل على رجل فأعطاه ذلك، لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه، وقوله: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَنِيُّ حَمِيدٌ ﴾، أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنها، وما ذاك إلا أن يساوي الغني الفقير، والحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، لا إله إلا هو ولا ربّ سواه.

ومعنى قوله تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ﴾ أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضاة الله ﴿وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ﴾ أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق، قال تعالى ﴿وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ ﴾ أي في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء ﴿وَفَصْ لاً ﴾ أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر ﴿ وَاللّهُ وَاسعٌ عَليمٌ ﴾ أن

وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْء فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ [سبأ:39] قال القاسمي: أي يعوضه، فإن ينابيع خزائنه لا تنضب، وسحائب أرزاقه سَحَّاء الليل والنهار ﴿ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ أي أعلاهم، لأنه خالق الرزق، وخالق الأسباب التي ينتفع بها المرزوق بالرزق.

وروى أبو يعلى على حذيفة قال: قال رسول الله عَلَيْ : ألا إِنَّ بعد زمانكم هذا زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يده حذار

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن العظيم ( 320-321) باختصار.

*= مواقوس إيم*انية *=* 

الإِنفَ اق، ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُ وَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الإِنفَ الرَّازِقِينَ ﴾ الرَّازِقِينَ ﴾

وقال مجاهد: لا يتأولن أحدكم هذه الآية: ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو َ يُخْلِفُ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا

وقال تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةً حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:261]

قال القرطبي: وهذه الآية لفظها بيان مثال لشرف النفقة في سبيل الله ولحسنها، وضمنها التحريض على ذلك، وفي الكلام حذف مضاف تقديره: مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حَبَّة.

وطريق آخر: مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل زارع زَرَعَ في الأرض حَبَّةً، فأنبتت الحبة سبع سنابل، يعني أخرجت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حَبَّة، فشبه المتصدق بالزراع، وشبه الصدقة بالبذر فيعطيه الله بكل صدقة له سبعمائة حسنة، ثم قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ﴾، يعني على سبعمائة، فيكون مثل المتصدق كمثل الزارع إِن كان حاذقاً في عمله، ويكون البذر جيداً وتكون الأرض عامرة، يكون الزرع أكثر، فكذلك المتصدق إذا كان صالحاً، والمال طيباً، ويضعه موضعه، فيصير الثواب أكثر، خلافاً لمن قال: ليس في الآية تضعيف على سبعمائة (2).

<sup>(1)</sup> محاسن التأويل (30/14) ط. دار الفكر.

<sup>(2)</sup> الجامع لاحكام القرآن (111/2) طرا الشعب.

وقال تعالى: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ ويَبْصُطُ وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ ﴾ واللَّهُ يَقْبِضُ ويَبْصُطُ وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ ﴾

قال القرطبي: واستدعاء القرض في هذه الآية إنما هو تأنيس وتقريب للناس بما يفهمونه، والله هوالغني الحميد، لكنه تعالى شبه عطاء المؤمن في الدنيا بما يرجو به ثوابه في الآخرة بالقرض، كما شبه إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراء حسب ما يأتي بيانه في «براءة»، وقيل: المراد بالآية الحث على الصدقة، وإنفاق المال على الفقراء المحتاجين، والتوسعة عليهم، وفي سبيل الله بنصرة الدين.

وكنّى الله سبحانه عن الفقير بنفسه العلية المنزهة عن الحاجات ترغيباً في الصدقة، كما كنّى عن المريض والجائع والعطشان بنفسه المقدسة عن النقائص والآلام، ففي صحيح الحديث إخباراً عن الله تعالى: يا بن آدم مرضت فلم تعدني، واستطعمتك فلم تطعمتي، واستسقيتك فلم تسقيق. قال: يارب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟! قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي، وكذا فيما قيل، أخرجه مسلم والبخاري وهذا كله خرج مخرج التشريف لمن كنى عنه ترغيباً لمن خوطب به (1)

وقسال تعسالي: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ الْبَغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةً أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

[ سِقرة: 265]

<sup>(1)</sup> الجامع لاحكام القرآن ( 1048/2)، والحديث رواه مسلم (189/16-190) البر والصلة.

= مواوَّفوس إيمانية =

قال ابن كثير رحمه الله: وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله عنهم في ذلك ﴿ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾، أي وهم متحققون ومتثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء، ونظير هذا المعنى قوله على الحديث الصحيح المتفق على صحته: من صام رمضان إيماناً واحتساباً (1). أي يؤمن أن الله شرعه، ويحتسب عند الله ثوابه.

قال الشعبي: ﴿ وَتَشْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ أي تصديقاً ويقيناً، وكذا قال قتادة وأبو صالح وابن زيد، واختاره ابن جرير، وقال مجاهد والحسن: أي يتثبتون أين يضعون صدقاتهم.

وقوله: ﴿ كَمَ فَلِ جَنَّةً بِرَبُوةً ﴾ أي كمثل بستان بربوة، وهو عند الجمهور المكان المرتفع من الأرض.

وقوله ﴿أَصَابَهَا وَابِلُّ ﴾ هوالمطر الشديد كما تقدم، فآتت ﴿أَكُلَهَا ﴾ أي ثمرتها ﴿ضِعْفَيْنِ ﴾ أي بالنسبة إلى غيرها من الجنان، ﴿فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلُّ ﴾ قال الضحاك: هو الرذاذ وهو اللين من المطر، أي هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبداً لأنها إن لم يصبها وابل فطل وأيّاما كان فهو كسبها، وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبداً، بل يتقبله الله ويكثره وينميه، كل عامل بحسبه، ولهذا قال ﴿وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ أي لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء (2).

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (148/4) الصوم، والإيمان: هوا الاعتقاد بحق فرضيته، والاحتساب: طلب الثواب من الله تعالى.

<sup>(2)</sup> باختصار من تفسير القرآن العظيم (319,318/1).

الأحاديث النبيوية:

عن أبي هريرة وطين قال: قال رسول الله عَلَيْ : من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها، كما يربي أحدكم فَلُوّه، حتى تكون مثل الجبل(1).

قال الحافظ: والمراد بالطيب الحلال، لأنه صفة الكسب.

وقوله: بعدل تمرة، أي قيمتها.

وقوله: ولا يقبل الله إلا الطيب، قال القرطبي: وإنما لا يقبل الله الصدقة بالحرام، لأنه غير مملوك للمتصدق، وهو ممنوع من التصرف فيه، والمتصدق به متصرف فيه، فلو قبل منه لزم أن يكون الشيء مأموراً منهياً من وجه واحد وهو محالٌ.

قوله: «فَلُوَّه» وهو المهر لأنه يفلي أي: يفطم، وضرب به المثل لأنه يزيد زيادة بينة، ولأن الصدقة نتاج العمل، وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيماً، فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمال.

وكذلك عمل ابن آدم – لاسيما الصدقة – فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب، لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت الكمال، حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدم، نسبة ما بين التمرة إلى الجبل<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري ( 326/3) الزكاة ومسلم ( 137/7-138) الزكاة.

<sup>(2)</sup> فتح الباري باختصار ( 328/3).

وعن أبي ذر قال: كنت أمشي مع النبي عَلَيْ في حَرَّة المدينة عشاءً ونحن ننظر إلى أحد فقال لي رسول الله عَلَيْ : يا أبا ذر، قال: قلت: لبيك يا رسول الله! قال: ما أحبُّ أن أحداً ذاك عندي ذهبُ، أمسي ثالثة عندي منه دينار، إلا ديناراً أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا «حَتَّا بين يديه» وهكذا «عن يمينه» وهكذا «عن شماله» قال: ثم مشينا فقال: «يا أبا ذر» إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا، وهكذا، وهكذا مثل ماصنع في المرة الأولى..

وعن أبي هريرة يَبْلُغُ به النبي عَلَيْكَ قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أَنْفق أَنْفق عليك(2).

قال النووي: هو معنى قوله عز وجل ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ﴾ [سبأ:39]، فيتضمن الحث على الإنفاق في وجوه الخير، والتبشير بالخُلف من فضل الله تعالى (3).

وعن ابن مسعود والله على قال: سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها 4).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (104/7-105) الزكاة.

<sup>(2)</sup> رواه امسلم (110/7) الزكاة.

<sup>(3)</sup> شرح النووي على صحيح مسلم هامش ( 110/7)

<sup>(4)</sup> رواه البخاري ( 325/3) الزكاة، ومسلم ( 67/13) الإمارة.

قال الزين بن المنير: في هذا الحديث حجة على جواز إنفاق جميع المال وبذله في الصحة، والخروج عنه بالكلية في وجوه البر، مالم يؤد إلى حرمان الوارث ونحو ذلك مما منع منه الشرع(1).

وعن عدي بن حاتم فطيعي قال: سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة(2).

قال الحافظ: وفي الحديث الحث على الصدقة بما قَلَّ وما جَلَّ، وألا يحتقر ما يتصدق به، وأن اليسير من الصدقة يستر المتصدق من النَّار(3).

قال النووي: قال العلماء: هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق، وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك، بحيث لا يذم ولا يسمى سرَفاً، والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا(5).

وقال الحافظ: وقال القرطبي: وهويَعُمُّ الواجبات والمندوبات، لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق هذا الدعاء، إلا أن يغلب عليه البخل المذموم، بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه، ولو

<sup>(1)</sup> فتح الباري ( 325/3).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري ( 332/3) الزكاة.

<sup>(3)</sup> فتح الباري ( 334/3).

<sup>(4)</sup> رواه البخاري ( 357/3) الزكاة، ومسلم ( 132/7-133) الزكاة.

<sup>5)</sup> شرح النووي على صحيح مسلم هامش ( 133/7 ) .

أخرجه، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في قوله في حديث أبي موسى: «طيبةٌ به نفسه» والله أعلم (1).

وعن أبي هريرة وطني أنه سمع رسول الله عَلَي يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليه ما جبتان من حديد من تُديهما إلى تراقيهما، فأمّا المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه، وتعفو أثره، وأمّا البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع (2).

قال الحافظ: قال الخطابي وغيره: وهذا مثل ضربه النبي عَلَيْكُ للبخيل والمتصدق، فشبههما برجلين أراد كل واحد منهما أن يلبس درعاً يستتر به من سلاح عدوه، فصبها على رأسه ليلبسها، والدروع أول ما تقع على الصدور والثديين إلى أن يدخل الإنسان يديه في كميها، فجعل المنفق كمن لبس درعاً سابغة فاسترسلت عليه، حتى سترت جميع بدنه، وهو معنى قوله: «حتى تعفو أثره» أي تستر جميع بدنه، وجعل البخيل كمثل رجل غُلَّت يداه إلى عنقه، كلما أراد لبسها اجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته، وهو معنى قوله: «قلصت» أي تضامت واجتمعت.

والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح لها صدره وطابت نفسه فتوسعت في الإنفاق، والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فتوسعت في الإنفاق، والبخيل إذا حدث نفسه فَأُولْئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ فضاق صدره، وانقبضت يداه ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولْئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ المُفْلِحُونَ ﴾ المُفْلِحُونَ ﴾

<sup>(1)</sup> فتح الباري ( 358/3).

<sup>(3)</sup> رواه البخاري ( 358/3) الزكاة، ومسلم ( 150/7) الزكاة.

وقال المهلب: المراد أن الله يستر المنفق في الدنيا والآخرة، بخلاف البخيل فإنه يفضحه، ومعنى «تعفو أثره» تمحو خطاياه (1).

<sup>(1)</sup> فتح الباري ( 359/35-360).

#### ب - آداب المتصدق

1 – المبادرة بالصدقة الواجبة قبل حلول وقتها، وكذا المسارعة في صدقة التطوع، قال رسول الله عَلَيْهُ: تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها: لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها (1).

وقد ندبنا الله عز وجل إلى المسارعة والمسابقة في الخيرات فقال: عـز وجل: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةً مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةً عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

2 - إبداء الصدقة إن كانت هناك مصلحة راجحة للإبداء، كالتأسى، وإظهار شعائر الإسلام.

عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله عَلَيْ في صدر النهار قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النّمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مُضر، بل كلهم من مضر، فتَمعَّر وجه رسول الله عَلَيْ لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالاً فأذَّن وأقام فصلى ثم خطب فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا ربَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسٍ وَاحدة ﴾ [النساء:1]. إلى آخر الآية ﴿إِنَّ ربَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحدة ﴾ [النساء:1]. إلى آخر الآية ﴿إِنَّ مَا قَدْمَتْ لغَد وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدْمَتْ لغَد وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [الحشر: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدْمَتْ لغَد وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [الحشر: 18]

تصدق رجل من دیناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع بره، من صاع بره، من صاع بره، من صاع بره،

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (88/13) الفتن، ومسلم (133/7) الزكاة.

من الأنصار بصرُّة كادت كَفُّهُ تعجز عنها، بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله عَلَيْهُ يتهلل كأنه مُذْهَبَةٌ فقال رسول الله عَلَيْهُ: من سَنَّ في الإسلام سُنَّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غيير أن ينقُص من أجورهم شيءٌ، ومن سَنَّ في الإسلام سُنَّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن يَنْقص من أوزارهم شيءٌ ".

وإذا كان إخفاء الصدقة أبعد عن الرياء، وأستر للفقير المحتاج قدم الإخفاء، كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه: ورجلٌ تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه (2).

وقد قال الله عز وجل: ﴿إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوْتُوهَا اللهُ عَز وجل: ﴿إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا اللهُ قَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾

فينبغي على المتصدق أن ينظر بعين الشرع والمصلحة فيقدم ما فيه مصلحة راجحة، وقد ندب بعضهم إلى إظهار الزكاة الواجبة لأنها من شعائر الإسلام، وحتى ينتبه من عنده مال تجب فيه الزكاة إلى إخراجه، وإذا كانت الصدقة من النوافل فالأولى إخفاؤها والله أعلم.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (143/7-145) الزكاة.

<sup>(2)</sup> تقدم تخريجه.

3 - ومن الآداب أن يستصغر العَطية، فإنه إذا استعظمها أعجب بها فيحبط أجرها، ويضيع عليه ثواب عمله، وقد قال بعض السلف، لا يتم المعروف إلا بثلاث: تصغيره وتعجيله وستره.

4 - ومن الآداب أن ينفق المؤمن من خير ماله، وأطيبه، وأحبه إليه، قال تعالى: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَاللهَ به عَليمٌ ﴾
قَانَّ اللَّهَ به عَليمٌ ﴾

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُعْمضُوا فيه ﴾ [البقرة: 267]

فالمتصدق يستحب له أن يخرج أطيب ما عنده، أما جابي الصدقة فلا يجوز له أن يعمد إلى كرائم الأموال فيأخذها، لأن قلوب الناس متعلقة غالباً بكرائم المال كما قال النبي عَلَيْكُ لمعاذ: وإيَّاكَ وكرائم أموالهم(1).

5 - أن يتخير من تزكو به الصدقة ويعظم أجرها.

فمن ذلك أن يقدم الأقارب على غيرهم كما قال النبي عَلَيْكَ: الصدَقَة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة (2).

<sup>(1)</sup> رواه البخاري ( 377/3) الزكاة.

<sup>(2)</sup> رواه النسائي (92/5) الزكاة، والترمذي (658) الزكاة، وابن ماجه (1844) الزكاة، وصححه الالباني.

ومن ذلك أن يقدم الأتقياء وطلبة العلم على غيرهم فيعينهم على الطاعة وطلب العلم النافع، فيكون مشاركاً لهم في أعمالهم الصالحة، وقد قال النبي عَلَيْكُ : من جَهَّزَ غازِياً فقد غزاً).

ومن ذلك أن يبحث عن أهل التجمل الذين ذهبت نعمتهم، وبقيت عادتهم، فهم يعيشون في جلباب التجمل ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّف تَعْرِفُهُم بسيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾

[ البقرة : 273 ]

ومن ذلك أن يبحث عن الذين حبسهم مرضٌ أو سببٌ عن التكسب، عملاً بقول الله عز وجل: ﴿ لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ ﴾ [البقرة: 273]

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (59/6) الجهاد، ومسلم (60/13) الإمارة.

# جـ - آداب آخل الصابقة

1 – ألا يسمح لنفسه بقبول الصدقة إلا لضرورة أو حاجة مُلحَّة، وألا يسأل الناس وعنده ما يغنيه، فقد قال النبي عَلَيَّة: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً أو خموشاً أو كدوحاً في وجهه. قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب (1).

قال العلامة شمس الحق أبادي: «له ما يغنيه» أي عن السؤال، ويكفيه بقدر الحال، «خُموش»أي جروح، «أو خُدوش أو كُدوح»بضم أوائلها متقاربة المعاني جمع خمش وخدش وكدح (2).

- 2 إِذَا ظن أنه ممن تحل له الصدقة فعليه أن يقبلها ويستعين بها على قضاء حوائجه الضرورية، والعمل فيها بطاعة الله عز وجل، فإن استعان بها على المعصية كان كافراً لنعمة الله عز وجل، مستحقاً للمقت، والبعد عن الله عز وجل.
- 5 أن يشكر المعطي ويدعو له، ويثني عليه، ويكون شكره دعاؤه بحيث لا يخرج عن كونه واسطة، ولكنه طريق وصول نعْمة الله سبحانه إليه، وللطريق حق من حيث جعله الله طريقاً وواسطة، وذلك لا ينافي رؤية النعمة من الله سبحانه، فقد قال عَلَيْهُ: من لم يشكر الناس لم يشكر الله (3).

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود (1610) الزكاة، والنسائي (97/5) الزكاة، والترمذي (149/3 عارضة) الزكاة، وابن ماجه (1840)، والدارمي (386/1) وصححه الالباني في الصحيحة رقم (499).

<sup>(2)</sup> باختصار من عون المعبود ( 30/5) المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.

<sup>(3)</sup> رواه الترمذي (1955) البر والصلة، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود (4790 عـون) الادب، وأحمد (258/2)، وصححه الالباني.

وقد أثنى الله عز وجل على عباده في مواضع على أعمالهم وهو خالقها نحو قوله تعالى: ﴿ نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ [ص:44] إلى غير ذلك، وقال عَلَيْ : من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعو له، حتى تعلموا أن قد كافاتموه (1). ومن تمام الشكر أن يستر عيوب العطاء إن كان فيه عيب، ولا يحقره، ولا يذمه، ولا يعيره بالمنع إذا مَنَعَ، ويفخم عنده نفسه، وعند الناس صنيعه، فوظيفة المعطي الاستصغار، ووظيفة القابض تقلد المنة والاستعظام، وعلى كل عبد القيام بحقه، وكل ذلك لا ينافي رؤية النعمة من الله عز وجل، فإن من لا يرى الواسطة واسطة واسطة فقد جهل، وإنما المنكر أن يرى الواسطة أصلاً (2).

4 – أن ينظر فيما يعطاه، فإن لم يكن من حِلِّ لم يأخذه أصلاً، لأن إخراج مال الغير ليس بزكاة، وإن كان من شبهة تورع عنه، إلا أن يضيق عليه الأمر، فمن كان أكثر كسبه حراماً، فأخرج الزكاة، ولم يعرف لما أخرجه مالك معين، كانت الفتوى فيه أن يتصدق به، فيجوز للفقير أن يأخذ قدر حاجته عند ضيق الأمر عليه، وعجزه عن الصافى (3).

<sup>(1)</sup> رواه أحْمد (68/2) وقال العجلوني في كشف الخفاء (رقم 2368): إسناده صحيح بلفظ: «من صنع».

<sup>(2)</sup> تهذيب موعظة المؤمنين للقاسمي (85).

<sup>(3)</sup> مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة (40) دار الإيمان.

# د - مواقف إيمانية في الإنفاق في سبيل الله عز وجل

1 - رسول الله عَلَيْكُ وسائل البردة:

عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى النبي عَلِيَّة ببردة فقالت: يا رسول الله: أكسوك هذه، فأخذها النبي عَلِيَّة وعلى آله محتاجاً إليها، فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها فقال: «نعم»، فلما قام النبي عَلِيَّة لامه أصحابه فقالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي عَلِيَّة أخذها محتاجاً إليها ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئاً فيمنعه، فقال: رجوتُ بركتها حين لبسها النبي عَلِيَّة لعلي أُكَفَّنُ فيها أنه .

وقد كان النبي عَلَيْهُ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كما في حديث ابن عباس رضيع (2).

وكان من هديه عَلِي أنه لا يُسأل شيئاً فيقول: لا.

وفي صحيح مسلم عن أنس وطين قال: ما سئل رسول الله عَلَي على الإسلام شيئاً إلا أعطاه، فجاء رجل فأعطاه غنماً بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة (3).

ثَنَاهَا لقَبْضِ لَمْ تُجِبْه أَنامله كَانَّكَ تُعْطِيْه الذَّي أَنْتَ سَائلُهُ فَلُجَّتُهُ المعْرُوفُ وَالجُودُ سَاحِلهُ لَجَادَ بِهِ فَلْيَـتَّقِ الله سَائلُه

تَعَوَّدَ بَسْطَ الكَف حَتَّى لَوْ أَنَّهُ تَرَاهُ إِذَا مَا جِئتَهُ مُتَهَاللاً هُوَ البَحْرُ مِن أَيِّ النَّوَاحِي أَتيتَهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ في كَفِّهِ غَيْرُ رُوحِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ في كَفِّهِ غَيْرُ رُوحِهِ

<sup>(1)</sup> رواه البخاري ( 171,170/3) الجنائز.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (116/4) الصوم، ومسلم، (69,68/15) الفضائل.

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (104/15) الفضائل.

2 - أبو بكر الصديق رَخْ الشِّينِ وتصدقه بجميع ماله:

عن عسر بن الخطاب وطني قال: أمرنا رسول الله عَلَي يوماً أن نتصدق، فوافق ذلك مالاً عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً، فجئت بنصف مالي فقال رسول الله عَلَي : ما أبقيت لأهلك؟ فقال: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله عَلَي : ما أبقيت لأهلك إلى ما أبقيت لأهلك؟ عند أبقيت لهم الله ورسوله، قلت: لا أسابقك إلى منيء أبداً أن .

فقد كان أبو بكر وَلِي أجود الصحابة الكرام، وأسبقهم إلى كل خير. وكان عمر وَلِي يقول: أبو بكر سيدنا وعتق بلالاً سيدنا.

أَبُو بَكرٍ حَسبَا في الله مَالاً

وأعْتَقَ في مُحَبُّته بِلالا

وَقَدْ وَاسى النَّبِيُّ بِكُلِّ فَضْلٍ

وأسْرع في إِجَابتِ بِلا لا

الصحابة والمنه الله عنه الله عنه الخيرات عملاً بقول الله عنه وجل: ﴿ فَاسْتَبَقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾

وبقوله عز وجل: ﴿ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةً مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةً عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ [الحديد:21]

ولذا اشتهر عند أصحاب المنهج السلفي إذا عرض لهم أمر ولم يفعله السلف والله عنه : لو كان خيراً لسبقونا إليه.

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي ( 3675) وقال : هذا حديث حسن صحيح، والدارمي ( 391/1) وابن أبي عاصم في السنة ( 1240).

3 - عثمان بن عفان وطين ومواقفه الإيمانية في الإنفاق في سبيل الله عز وجل: عن ثمامة بن حزن القشيري قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال: ائتوني بصاحبيكم اللذين ألَّبَاكم عَلَيَّ؟

قال: فجيء بهما كأنهما جَمَلان أو كأنهما حماران، قال: فأشرف عليهم عثمان.

فقال: أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال رسول الله على المنه على المنتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر، قالوا: اللهم نعم.

فقال: أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله، فقال رسول الله عَلَيْهُ: من يشتري بقعة آل فلان، فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة. فاشتريتها من صلب مالي، وأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين؟ قالوا: اللهم نعم.

قال: أنشدكم بالله وبالإسلام هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا: اللهم نعم.

قال: أنشدكم بالله وبالإسلام هل تعلمون أن رسول الله عَلَيْ كان على ثبير أن مكة، ومعه أبو بكر وعمر وأنا، فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض، قال: فركضه برجله فقال: اسكن ثبير فإنما عليك نبي وصِدِيقٌ وشهيدان.

<sup>(1)</sup> ثبير: جبل بمكة.

مواقوس إيمانية —

قالوا: اللهم نعم، قال: الله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد ثلاثاً (١).

وعن عبد الرحمن بن سَمُرة قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي عَلَيْهُ بالف دينار في ثوبه حين جهز النبي عَلَيْهُ جيش العسرة، قال: فَصَبَّهَا في حجر النبي عَلَيْهُ، قال: فجعل النبي عَلَيْهُ يقلبها وهو يقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يردد ذلك مراراً 2).

# 4 - عبد الرحمن بن عوف وَاللَّهُ وبره بأمهات المؤمنين وَاللَّهُمَّا:

عن أبي هريرة وَلَيْ قال: قال رسول الله عَلَيْ : خيركم خيركم لأهلي من بعدي. قال: فباع عبد الرحمن بن عوف حديقة بأربعمائة ألف، فقسمها في أزواج النبي عَلَيْهُ (3).

وعن أم بكر بنت المسور أن عبد الرحمن بن عوف باع أرضاً له من عشمان بأربعين ألف دينار، فقسم ذلك في فقراء بني زهرة، وفي ذي الحاجات من الناس، وفي أمهات المؤمنين.

قال المسور: فأتيت عائشة بنصيبها من ذلك فقالت: من أرسل بهذا؟ قلت: عبد الرحمن بن عوف، فقالت: إن رسول الله عَلَيْهُ قال: لا يحنو عليكن بعدي إلا الصَّابرون. سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة (4).

<sup>(1)</sup> رواه الترملذي ( 3703) المناقب، وقال الترمذي: هذا حديث حسن وقد روى من غير وجه عن عثمان، وحسنه الالباني.

<sup>(2)</sup> رواه أحمد (63:5) في المسند وكذا في فضائل الصحابة (458,457/1)، والترمذي (3701) المناقب وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وحسنه الالباني.

<sup>(3)</sup> رواه ابن أبي عاصم في السنة (1414)، وصححه الألباني.

<sup>4)</sup> رواه ابن أبي عاصم في السنة ( 1413).

5 - طلحة بن عبيد الله وطالي وقد أهمه كثرة ماله فأنفقه في سبيل الله:
 وسأله أحدهم وتقرب إليه برحم فأعطاه ثلاثمائة ألف.

عن موسى عن أبيه أنه أتاه مال من حضرموت سبعمائة ألف، فبات ليلته يتململ، فقالت له زوجته: مَالكَ؟ قال: تفكرت منذ الليلة فقلت: ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته؟ قالت: فأين أنت عن بعض أخلائك فإذا أصبحت فادع بجفان وقصاع فَقَسِّمهُ، فقال لها: رحمك الله إنك موفقه بنت موفق، وهي أم كلثوم بنت الصديق، فلما أصبح دعا بجفان فقسمها بين المهاجرين والأنصار، فبعث إلى علي منها بجفنة ، فقالت له زوجته: أبا محمد أما كان لنا في هذا المال من نصيب؟ قال: فأين كنت منذ اليوم؟ فشأنك بما بقي، قال: فكانت صرة فيها نحو ألف درهم (1).

عن علي بن زيد قال: جاء أعرابي إلى طلحة يسأله، فتقرب إليه برحم فقال: إن هذه لرحم ما سألني بها أحدُّ قبلك، إن لي أرضاً قد أعطاني بها عثمان ثلاثمائة ألف فأقبضها، وإن شئت بعتها من عثمان، ودفعت إليك الثمن، فقال: الثمن، فأعطاه (2).

إنه طلحة الخير، طلحة الفياض، وطلحة الجود، وقد مضى في مواقف إيمانية في البذل والتضحية موقف له وطين .

<sup>(1)</sup> سير أعلام النبلاء (30/1-31).

<sup>2)</sup> سير أعلام النبلاء ( 31/1).

6 - أبو طلحة الأنصاري وتصدقه بأحب ماله إليه « بَيْرُحَاء» عملاً بقول الله تعالى: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: 92]

عن أنس بن مالك وَلِي قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله عَلَي يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرْ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحبُّونَ ﴾ قام أبو طلحة إلى رسول الله عَلى أنفقُوا مِمَّا تُحبُونَ ﴾ وإن أحب أموالي إلي يقول: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرْ حَتَّىٰ تُنفقُوا مِمَّا تُحبُونَ ﴾ وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله عيث أراك الله، قال: فقال رسول الله عَلَى: بخ، ذلك مَال رابحُ، ذلك مالٌ رابح، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله عَلى أبو طلحة في أقاربه وبني عُمِّه (1).

قال النووي: في هذا الحديث استحباب الإنفاق ممَّا يحب، ومشاورة أهل العلم والفضل في كيفية الصدقات ووجوه الطاعات وغيرها (2).

7- أبو الدحداح الأنصاري وشراؤه بحائطه نخلة في الجنة:

قال الحافظ: روى أحمد والبغوي والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله: إن لفلان نخلة، وأنا أقيم حائطي بها، فقال له النبي عَلَيْكُ: أعطه إياها بنخلة في الجنة.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري ( 381/3) الزكاة، ومسلم ( 117,116/7) الزكاة.

<sup>(2)</sup> شرح النووي على صحيح مسلم هامش ( 118/7).

فأبى، قال: فأتاه أبو الدحداح فقال: بعني نخلتك بحائطي، قال: ففعل، فأتى النبي عَلَيْ فقال: يا رسول الله، ابتعت النخلة بحائطي فاجعلها له فقد أعطيتكها. فقال: كم من عذق وداح لأبي الدَّحْدَاح في الجنة. قالها مراراً. قال: فأتى امرأته فقال: يا أم الدحداح اخرجي من الحائط فإني قد بعته بنخلة في الجنة، فقالت: ربح البيع، أو كلمة تشبهها (1).

فانظر إلى صدق الإيمان كيف يدفع إلى البذل والنفقة في سبيل الله عز وجل كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوالهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات:15] 8 - عائشة ضِلِيْهَا تقسم ثمانين ومائة ألف وتنسى أن تدخر لنفسها درهما تفطر به:

عن أم ذرة وكانت تغشي عائشة قالت: بعث إليها ابن الزبير بمالٍ في غرارتين (2).

قالت: أراه ثمانين ومائة ألف، فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة، فجلست تقسمه بين الناس، فأمست وما عندها من ذلك درهم، فلما أمست قالت: يا جارية هَلُمّي فطري، فجاءتها بخبز وزيت، فقالت لها أم ذره: أما استطعت مما قسمت اليوم أن نشتري لنا بدرهم لحماً نفطر عليه؟ فقالت لها: لا تعنفيني، لو كنت ذكرتيني لفعلت(3).

<sup>(1)</sup> الإصابة ( 58,57/7) لابن حجر العسقلاني ط. دار الكتب العلمية.

<sup>(2)</sup> الغرارة: ما يشبه الجوالق.

<sup>(3)</sup> صفة الصفوة (29/2-30).

مواوّون إيمانية —

وعن عروة قال: لقد رأيت عائشة تقسم سبعين ألفاً وهي ترقع درعها(1).

فرحم الله أم المؤمنين ورضي الله عنها، وقد امتلاً قلبها بالإيمان ومحبة الرحمن، حتى نسيت إلى جنب ذلك نفسها، وهي صائمة، والعبد إذا أكثر من طاعة الرحمن تكون سعادته في الطاعة، والإنفاق، والصيام والقيام، فليست سعادتهم في الشراب والطعام، وهكذا المؤمن تحبب إليه الطاعات والقربات كما قال النبي عَلَيْكُ: وجعلت قرة عيني في الصّلاة (2)، وكان يواصل وينهى عن الوصال فيقال له: إنك تواصل، فيقول: إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني (3).

9 - أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل رضي :

روى مالك الدار قال: إِن عمر بن الخطاب وَلَيْكَ أَخَذَ أَربعمائة دينار فجعلها في صُرَّة، فقال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة ثم تله ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع.

قال: فذهب بها الغلام فقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك، قال: وصله الله ورحمه، ثم قال: تعالي يا جارية: اذهبي بهذه السبعة إلى فلان، وبهذه الخمسة إلى فلان حتى أنفذها.

فرجع الغلام إلى عمر وأخبره، فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فقال: اذهب بها إلى معاذ بن جبل، وتله في البيت ساعة، حتى تنظر ما يصنع.

<sup>(1)</sup> صفة الصفوة (30/2).

<sup>(2)</sup> رواه أحمد ( 128/3)، والنسائي ( 11/7) عشرة النساء، والحاكم ( 160/2) النكاح وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الصحيحة ( 9809).

<sup>(3)</sup> رواه البخاري (208/4) الصوم.

فذهب بها إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك، فقال: رحمه الله ووصله: تعالي يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا.

فاطلعت امرأة معاذ فقالت: نحن والله مساكين فأعطنا، ولم يتبق في الخرقة إلا ديناران فدحا بهما (1) إليها، فرجع الغلام إلى عمر فأخبره بذلك، فسر بذلك وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض (2).

#### 10 - أبو أمامة رطين ومحبته للصدقة:

عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثتني مولاة أبي أمامة قالت: كان أبو أمامة يحب الصدقة ويجمع لها، وما يَرُدُّ سائلاً ولو ببصلة أو بتمرة، . أو بشي مما يؤكل.

فأتاه سائلٌ ذات يوم وقد افتقر من ذلك كله، وما عنده إلا ثلاثة دنانير، فسأله فأعطاه ديناراً، ثم أتاه سائل فأعطاه ديناراً، ثم أتاه سائل فأعطاه ديناراً.

قالت: فغضبت وقلت: لم تترك لنا شيئاً.

قالت: فوضع رأسه للقائلة، فلما نودي للعصر أيقظته فتوضأ وراح إلى المسجد، فرفقت عليه وكان صائماً، فتقرضتُ، وجعلت له عشاء وأسرجت له سراجاً، وجئتُ إلى فرشه لأمهد له، فإذا بذهب، فعددتها فإذا ثلاثمائة دينار، قلت: ما صنع الذي صنع إلا وقد وثق بما خَلف، فأقبل بعد العشاء، فلما رأى المائدة، ورأى السراج تبسم وقال: هذا خيرٌ من عنده.

<sup>(1)</sup> دُحًا بهما: أي رمى بهما.

<sup>(2)</sup> صفة الصفوة ( 491/1)، وحلية الأولياء ( 237/1)، سير أعلام النبلاء ( 456/1).

قالت: قمت على رأسه حتى تعشى، فقلت: يرحمك الله خَلَّفْتَ هذه النفقة سبيلٌ، ولم تخبرني فأرفعها قال: وأي نفقة؟! ما خَلَّفت شيئاً.

قالت: فرفعت الفراش فلما أن رآه فرح واشتد عجبه.

قالت: فقمت فقطعت زناري $^{(1)}$  وأسلمت.

قال ابن جابر: فأدركتها في مسجد حمص وهي تُعلم النساء القرآن والسنن والفرائض وتفقههن في الدين(2).

إِن صحت الرواية فهي كرامة لأبي أمامة وَ وَاقْ ، ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، وهي كثيرة في الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح والشي ، فمن ذلك قوله عز وجل: ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَتَّىٰ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُو مِنْ عِند الله إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْر حساب ﴾ [آل عمران:37]

وكذا قصة أصحاب الكهف، وفي الصحيح قصة قصعة الصِّدِيق وَطْنِيْكَ، وكان خبيب بن عدي يؤتى بقطف من العنب، وهو أسير بمكة، وما بمكة ثمرة، ومن أولى بالكرامة من أصحاب النبي عَلَيْكُ ورضي الله عنهم أجمعين.

11 - شعبة بن الحجاج ومواقفه الإيمانية في الإنفاق في سبيل الله عز وجل:

عن النضر بن شميل قال: ما رأيت أرحم لمسكين من شعبة، إذا رأى المسكين لا يزال ينظر إليه حتى يغيب عن وجهه (3).

<sup>(1)</sup> ما يشد على وسط المجوسي والنصراني.

<sup>(2)</sup> حلية الأولياء (129/10).

<sup>(3)</sup> حلية الأولياء ( 146/7 ) وتهذيب الكمال (492/12).

وقال يحيى القطان: كان شعبة من أرق الناس، يعطي السائل ما أمكنه(1).

وعن أبي داود الطيالسي قال: كُنا عند شعبة فجاء سليمان بن المغيرة يبكي، فقال له شعبة: ما يبكيك يا أبا سعيد؟ قال: مات حماري وذهبت منّي الجمعة، وذهبت حوائجي، قال: فبكم أخذته؟ قال: بثلاثة دنانير، قال: فعندي ثلاثة دنانير، والله ما أملك غيرها، يا غلام هات تلك الصرة ، فإذا فيها ثلاثة دنانير، فدفعها إليه وقال: اشتر بها حماراً، ولا تبك .

وعن أبي داود قال: كُنا عند شعبة نكتب ما يملي، فسأل سائل، فقال شعبة: تصدقوا فلم يتصدق أحدٌ، فقال: تصدقوا فإن أبا إسحاق حدثني عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله عَلَيْ : اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال: فلم يتصدق أحد. فقال فإن عمرو بن مُرة حدثني عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله عَلَيْ : اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. فلم يتصدق أحدٌ، فقال: تصدقوا فإن مُحلاً الضّبي حدثني عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله عَلَيْ : استتروا من النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. فلم يتصدق أحد، فقال: يتصدق أحد، فقال: قوموا عني فَوَالله لا حدثتكم ثلاثة أشهر، ثم دخل منزله، فأخرج عجيناً فأعطاه السائل فقال: خذ هذا فإنه طعامنا اليوم ٤٠٠.

<sup>(1)</sup> سير أعلام النبلاء (211/7).

<sup>(2)</sup> حلية الأولياء ( 146/7 )، وسير أعلام النبلاء ( 211/7 ).

<sup>(3)</sup> سير أعلام النبلاء (7/72-228).

وعن سليمان بن حرب قال: لو نظرت إلى ثياب شعبة لم تكن تساوي عشرة دراهم، إزاره، ورداؤه، وقميصه، وكان شيخاً كثير الصدقة 10 .

فمع أنه رحمه الله كان فقيراً، وكان جلده قد لصق على عظمه ليس بينهما لحم، وكان إذا حَكَّ جلده تساقط التراب، إلا أنه كان سخي النفس كريم الطبع، وكم من أناس يملكون الأموال الضخمة الفخمة، ومع ذلك جبلوا على البخل والشح، فلا ينفقون إلا على شهوات نفوسهم، ولا يتصدقون إلا عليها: ﴿وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ﴾

فرحم الله شعبة كان ضعيف البدن، رقيق الحال، قليل المال، ولكنه كان جبلاً في التثبت والإنفاق، ومع أنه من طبقة الإمام مالك فقد روى عنه مالك بواسطة، وهذا قلما يفعله مالك رحمه الله، وكان حماد بن زيد إذا روى عن شعبة قال:

حَـدٌ ثَنِي الضَّخمُ عَنِ الضِّخَام

شُعْبَةُ الخَيْرِ أَبُو بِسُطام

# 12 - الأعمى في قصة الثلاثة من بني إسرائيل:

عن أبي هريرة وطيني أنه سمع رسول الله عَلَيْكُ يقول: إِن ثلاثة من بني إِسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بَدَلاً لله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكاً فأتى الأبرص فقال: أيُّ شيء أحبُ إليك؟ قال: لون حسن وجلد

<sup>(1)</sup> تاريخ بغداد ( 261/9-262).

<sup>(2)</sup> قال الحافظ: قوله «بدا لله » أي سبق في علم الله فأراد إظهاره.

وقال الخطابي: وأولى ما يحمل عليه أن المراد قضى الله أن يبتليهم، وأما البدء الذي يراد به تغير الأمر عما كان عليه فلا، فتح الباري ( 579/6).

حسن، قد قذرني الناس، قال: فمسحه فذهب عنه فأعطي لوناً حسناً وجلداً حسناً.

فقال: أيُّ المال أحبُّ إليك؟ قال: الإبل - أو قال: البقر هُوَ شَكَ فَيْ ذَكَ إِنَّ الأبرص والأقرع قال أحدهما: الإبل، وقال الآخر: البقر - فأعطي ناقة عُشراء، فقال: يبارك لك فيها.

وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحبُّ إليك، قال: شعرٌ حسنٌ ويذهب عني هذا قد قذرني الناس، قال: فمسحه فذهب، وأعطي شعراً حسناً، قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر: قال: فأعطاه بقراً حاملاً وقال: يبارك لك فيها.

وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك قال: يرد الله إِلَي بصري فأبصر به الناس، قال: فمسحه فرد الله إليه بصره، قال: فأي المال أحبُ إليك؟ قال: الغنم، فأعطاه شاة والداً.

فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من غنم.

ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفرة، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، والجلد الحسن، والمال بعيراً أتبلّغ (1) عليه في سفري، فقال: له: إن الحقوق كثيرة، فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرُك الناس فقيراً فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر (2).

فقال: إِن كنت كاذباً فصيرك الله إِلى ما كنتَ.

<sup>(1)</sup> أتبلغ: المعنى أتوصل به إلى مرادي.

<sup>(2)</sup> كابر عن كابر: أي كبير عن كبير في العزِّ والشرف.

وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، فردّ عليه مثل ما ردَّ عليه هذا.

فقال: إِن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت.

وأتى الأعمى في صورته فقال: رجلٌ مسكين وابن سبيل وتقطعت به الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي ردَّ عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري، فقال: قد كنت أعمى فردَّ الله بصري، وفقيراً فقد أغناني، فَخُدْ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك، وسخط عن صاحبيك (1).

قال الحافظ: وفي الحديث جواز ذكر ما اتفق لمن مضى ليتعظ به من سمعه، ولا يكون ذلك غيبة فيهم، ولعل هذا السر في ترك تسميتهم ولم يفصح بما اتفق لهم بعدذلك، والذي يظهر أن الأمر فيهم وقع كما قال الملك.

وفيه التحذير من كفران النعم، والترغيب في شكرها، والاعتراف بها، وحمد الله عليها، وفيه فضل الصدقة، والحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم، وتبليغهم مآربهم، وفيه الزجر عن البخل، لأنه حمل صاحبه على الكذب وعلى جحد نعمة الله تعالى (2).

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (578/6) أحاديث الأنبياء، ومسلم (130/18-123) الزهد والرقائق، وقوله: « لا أجهدك اليوم بشيء من مالي.

<sup>(2)</sup> فتح الباري (581/6).

قال الدكتور عمر الأشقر: أما الأعمى فقد كان ذا نفس صافية عامرة بالإيمان والتقوى، فذكره بصورته وحاله التي كان عليها قبل أن يَرُدَّ الله عليه بصره، ويعطيه ما أعطاه من المال، وكشف للسائل حقيقة ما كان عليه من قبل «قد كنت أعمى فردَّ الله علي بصري، وفقيراً فقد أغنانى».

ولم يجد له بشاة واحدة وإنما ترك له الخيار أن يأخذ ما يشاء، ويترك ما يشاء، وقال للسائل: «فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله» عند ذلك كشف الملك له عن حقيقته وقال له: «أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك، وسخط عن صاحبيك» إن هؤلاء الثلاثة يمثلون إنموذجين مختلفين، إنموذج الشاكر لأنعم الله، والكافر بها، وبالشكر تدوم النعم، وبالكفر يكون زوالها وبوارها1،

13 - عبد الله بن عمر ومواقفه الإيمانية في الإنفاق في سبيل الله عز وجل:

عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال: أعْطَى ابن جعفر عبد الله ابن عمر بنافع عشرة آلاف، أو ألف دينار فدخل عبد الله على صفية فقال لها: إنه أعطاني ابن جعفر بنافع عشرة آلاف أو ألف دينار، فقال لها: إنه أعطاني ابن جعفر بنافع عشرة آلاف أو ألف دينار، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، فما تنتظر أن تبيعه؟ فقال: فهلا ما هو خيرٌ من ذلك، هو لوجه الله، قال أبي: فكان يخيل إلي ً أن عبد الله ابن عمر كان ينوي قول الله عز وجل: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحبُونَ ﴾ (2) عمر كان ينوي قول الله عز وجل: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحبُونَ ﴾ (2)

<sup>(1)</sup> صحيح القصص النبوي (322) دار النفائس.

<sup>2)</sup> رواه أبو نعيم في الحلية ( 296/1)، وسير أعلام النبلاء ( 217/3-218).

مواقم إيمانية=

وعن عبيد الله عن نافع قال: ما أعجب ابن عمر شيءٌ من ماله إلا فَدَّمه، بينا هو يسير على ناقته، إذ أعجبته فقال: إخ إخ فأناخها، وقال يا نافع، حُطَّ عنها الرّحل فجللها وقلدها، وجعلها في بُدنه(1).

وعن محمد بن زيد عن أبيه أن ابن عمر كَاتَبَ غُلاماً له بأربعين ألفاً، فخرج إلى الكوفة يعمل على حُمْرٍ له، حتى أدى خمسة عشر ألفاً، فجاءه إنسان فقال: أمجنون أنت؟ أنت ها هنا تعذب نفسك، وابن عمر يشتري الرقيق يميناً وشمالاً ثم يعتقهم، ارجع إليه فقل: عجزت، فجاء إليه بصحيفة فقال: يا أبا عبد الرحمن قد عجزت وهذه صحيفتي فامحها، فقال: لا، ولكن امحها أنت إن شئت، فمحاها، ففاضت عينا عبد الله، وقال: اذهب أنت حر، قال: أصلحك الله، وقال: أحسن إلى أمّي أحسن إلى أمّي قال: هُما حرتان (2).

وعن ابن عمر قال: خطرت هذه الآية ببالي: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفَقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: 92]، ففكرت فيما أعطاني الله عز وجل فما وجدت شيئاً أحبًا إليَّ من جاريتي رميثة فقلت: هي حرة لوجه الله، فلولا أنّي لا أعود في شيء جعلته لله لنكحتها، فأنكحها نافعاً فهي أم ولده (3).

<sup>(1)</sup> رواه أبو نعيم في الحلية ( 295/1)، وسير أعلام النبلاء ( 217/3).

<sup>(2)</sup> سير أعلام النبلاء ( 217/3) وحلية الأولياء ( 296/1).

<sup>( 3 )</sup> التبصرة لابن الجوزي ( 255/2 ) .

14 - عبد الله بن جعفر ومواقفه الإيمانية في الإنفاق في سبيل الله:

عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كتب رجل إلى عبد الله بن جعفر رقعة، فجعلها في ثني وسادته التي يتكئ عليها فقلب عبد الله الوسادة فقصر بالرقعة فقرأها وردها في موضعها وجعل مكانها كيساً فيه خمسة آلاف دينار، فجاء الرجل فدخل عليه فقال: اقلب الرقعة فانظر تحتها فخذه، فأخذ الرجل الكيس فخرج فأنشأ يقول:

زَادَ مَعْرُفُكَ عُرْفًا عَظيماً

أَنَّهُ عندكَ مَستُورٌ حَقيدرٌ

تَتَنَاسَاهُ كَان لَمْ تَأْتِه

وَهُوَ عِنْدَ النَّاسِ مَشْهُورٌ كَبِيرٌ(١)

وعن الشعبي قال: كان لعبد الله بن جعفر على رجل من أهل المدينة خمسون ألفاً، فاستعان عليها بعبيد الله بن عباس في ذلك فقال: قد حططت عنه شطرها وأخرته بالشطر الآخر إلى ميسرة، قال: فجزاه عبيد الله خيراً وانصرف، فأتبعه ابن جعفر رسولاً: إني قد طيبت له النصف الآخر (2).

عن الداودي قال: قيل لمعاوية بن عبد الله بن جعفر: ما بلغ من كرم عبد الله بن جعفر: ما بلغ من كرم عبد الله بن جعفر؟ قال: كان ليس له مال دون الناس، هو والناس في ماله شركاء، من سأله شيئاً أعطاه، ومن استمنحه شيئاً منحه إياه، لا يرى أن يفتقر فيقتصر، ولا يرى أنه يحتاج فيدخر(3).

<sup>(1) (</sup>آداب الصحبة) لأبي عبد الرحمن السلمي (91-92) دار الصحابة.

<sup>(2) «</sup>مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا ( 108-109).

<sup>(3) «</sup>قضاء الحوائح» لابن أبي الدنيا بتحقيق مجدي السيد إبراهيم (ص.6) ط. مكتبة القرآن.

15 - عبد الله بن المبارك وسداده دين أحد طلاب العلم دون أن يخبره:

قال محمد بن عيسى: كان ابن المبارك كثير الاختلاف إلى طَرسوس، وكان ينزل الرِّقة في خان، فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه، ويسمع منه الحديث، فقدم عبد الله مرة فلم يره، فخرج في النفير، مستعجلاً، فلما رجع سأل عن الشاب فقيل له: محبوس على عشرة الاف درهم، فاستدل على الغريم، ووزن له عشرة الاف وحلَّفه ألا يخبر أحداً ما عاش، فأخرج الرجل، وسرى ابن المبارك فلحقه الفتى على مرحلتين من الرِّقة فقال له: يا فتى أين كنت؟ لم أرك. قال يا أبا عبد الله كنت محبوساً بدين، قال: وكيف خلصت؟ قال: جاء رجل فقضى ديني ولم أدر، قال: فاحمد الله، ولم يعلم الرجل إلا بعد موت ابن المبارك ألمارك.

وله مواقف إيمانية أخرى في الإنفاق، والبذل والتضحية، وصدق الأخوة، وانظر سلسلة «من أعلام السلف» للعبد الفقير.

<sup>(1)</sup> سير أعلام النبلاء ( 387,386/8)، وتاريخ بغداد (19/10)، وصفة الصفوة ( 142/4 ).

الباب الثامن

في

حدق التوبة إلى الله عز وجل

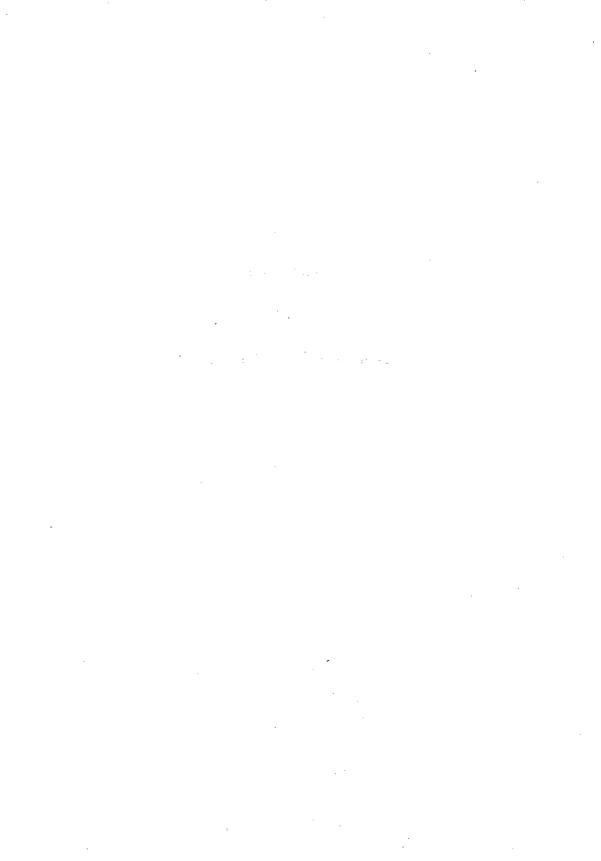

# أ - فتح باب التوبة ودعاء جميع العباد للولوج منه

التوبة: هي وظيفة العمر، ولا يستغني عنها العبد السالك إلى ربه عز وجل.

قال بعض السلف: من لم يتب كل صباح ومساء كان من الظالمين.

قال الله عز وجل: ﴿ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُونْئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١]

وقال النبي عَلَيْكُ: كل بني آدم خَطَّاء، وخير الخطائين التوابون(١).

والله عز وجل قد فتح هذا الباب العظيم (باب التوبة) ودعا جميع العباد للولوج منه حتى يتخلصوا من الذنوب والمعاصي في الدنيا والآخرة، ويفوزوا بسعادة العاجلة والآجلة.

والذين قالوا: ﴿ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ﴾ [المائدة: 64] فقال عز وجل: ﴿ أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ فقال عز وجل: ﴿ أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: 74]

ودعا إليها المشركين كافة، فقال عز وجل: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ في الدّين ﴾ [التوبة:11]

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي (2499) صفة القيامة، وابن ماجه (4251) الزهد، والدارمي (303/2) الرقاق، وأحمد (198/3) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن سعدة عن قتادة، وحسنه الألباني.

ودعا إليها المسرفين على أنفسهم من أمة النبي عَلَي وغيرهم فقال تعالى: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾
[الزمر:53]

كما دعا إليها المؤمنين الصادقين، فأمر عز وجل أصحاب النبي عَلَيْ بالتوبة بعد إيمانهم، وهجرتهم، وجهادهم، وصبرهم، فقال عز وجل: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور:31] فهذه آية مدنية أي نزلت بعد الهجرة وعلق الله عز وجل فلاحهم بالتوبة فقال: ﴿ لَعَلّكُمْ تُفُلْحُونَ ﴾

وقال تعالى: ﴿ لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي اسْاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾

[التوبة:117]

وإنما يغلق هذا الباب العظيم باب التوبة عند حشرجة الموت، وعندما تصل الروح إلى الحلقوم، قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ﴾ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ﴾ [النساء:18]، فسوى الله عز وجل بين من يتوب عند موته ومن يموت بغير توبة في عدم قبول توبته.

وقال النبي عَلِيُّ : إِن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغرً (١) .

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي (58/13) الدعوات، وأحمد (6160 شاكر)، وابن ماجه (4353)، والحاكم (257/4) التوبة وصححه، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حسن غريب، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. وحسنه الألباني رحمه الله.

ولما قال فرعون عند الغرق: ﴿ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنت بِهِ بنو إِسْرَائِيلَ ﴾

قال الله تعالى: ﴿ آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [يونس:91] وقال الحسن: ابن آدم، لا يجتمع عليك خصلتان: سكرة الموت، مع حسرة الفوت (أي فوت التوبة).

وقيل في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ [سبأ:54] وحيل بينهم وبين التوبة حين سألوها.

كما يغلق باب التوبة كذلك أمام الخلق كلهم عند طلوع الشمس من مغربها، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام:158]

وعن أبي هريرة وطين قال: لاتقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس أجمعون فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها، وذكر الآية.

وقال عَلَيْهُ: إِن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيؤا النهار، ويبسط يده بالليل، حتى تطلع الشمس من مغربها(1).

وعن أبي هريرة والين قال: قال رسول الله عَلَيْ : من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه (2).

وقد أمر الله عز وجل بالتوبة النصوح فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تُوبُوي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [التحريم:8]

 <sup>(1)</sup> رواه مسلم (76/17) التوبة.

<sup>(2)</sup> رواه مسلم (25/17) الذكر والدعاء.

والنصح في التوبة: هو تخليصها من كل غِش، ونقص، وفساد. قال الحسن البصري: التوبة النصوح هي أن يكون العبد نادماً على ما مضى، مجمعاً على ألا يعود فيه.

وقال الكلبي: أن يستغفر باللسان، ويندم بالقلب، ويمسك بالبدن. وقال سعيد بن المسيب: ﴿ تُوبَّةً نَّصُوحًا ﴾ تنصحون بها أنفسكم. وقال ابن القيم: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء:

الأول : تعميم جميع الذنوب واستغراقها، بحيث لا تدع ذنباً إِلاً تناولته.

الشاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليها، بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادراً بها.

الشاك: تخلصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها، ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته، والرغبة فيما لديه، والرهبة ممّا عنده، لا كمن يتوب لحفظ حاجته وحرمته ومنصبه.

وتوبة العبد إلى الله عز وجل محفوفة بتوبتين من الله عز وجل: توبة قبلها، وتوبة بعدها، الأولى: إذن وتوفيق، والثانية: قبولٌ وإثابةٌ، قال تعالى: ﴿ وَعَلَى الثَّلاثَة الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَاقَتْ عَلَيْهِمْ اللَّرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لاَّ مَلْجَأ مِنَ اللَّه إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ وَصَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لاَّ مَلْجَأ مِنَ اللَّه إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُو التَّوابُ الرَّحِيمُ ﴾ [التوبة: 118]

فأخبر الله عز وجل أن توبته عليهم سبقت توبتهم، وأنها هي التي جعلتهم تائبين، فكانت سبباً مقتضياً لتوبتهم، وهذا القدر من سرّ السميه «الأول والآخر» فهو المُعدّ والمُمدّ، ومنه السبب والمسبب، والعبد توابّ والرب تواب، فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الإباق، وتوبة الرب نوعان: إذن وتوفيق، وقبول وإثابة.

والتوبة لها مبدأ ومنتهى، فمبدؤها الرجوع إلى الله عز وجل، بسلوك صراطه المستقيم الذي أمر بسلوكه بقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِراَطِي صَراطَه المستقيماً فَاتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلهِ ﴾ [الأنعام: 53] ونهايتها الرجوع إليه في الميعاد، وسلوك صراطه الذي نَصبَه موصلاً إلى جنته، فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة، رجع إليه في المعاد بالثواب، قال الله عز وجل: ﴿وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا ﴾ الفرقان: 17]

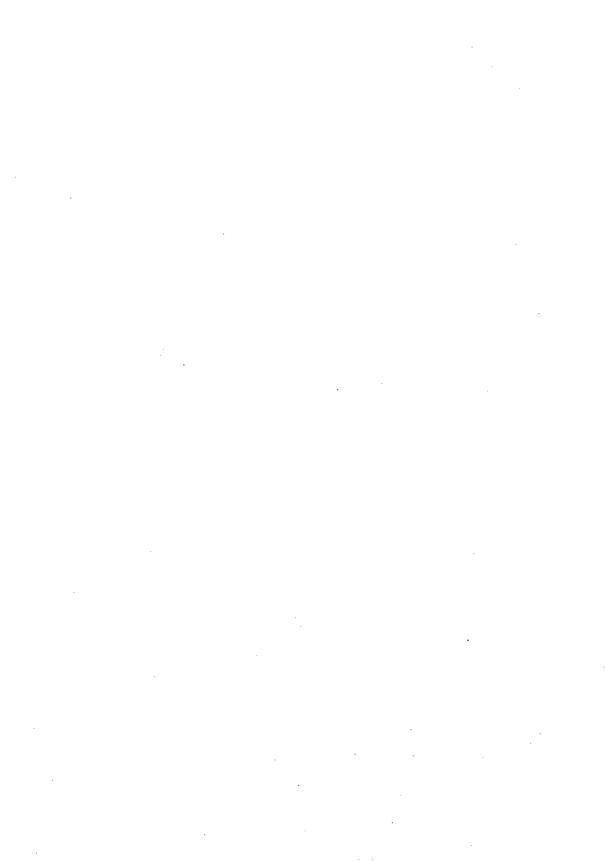

### ب - شروط صحة التوبة

1- الشرط الأول: الإخلاص: فإن التوبة عبادة، يشترط لها ما يشترط للسائر العبادات من الإخلاص، كما قال النبي عَلِيَّةُ: إنما الأعمال بالنيات (1).

فلابد أن يقصد التائب بتوبته رضا الله عز وجل ودخول جنته، والنجاة من عذابه، لأن العبد قد يترك الذنب لحفظ جاهه أو سلطانه أو لطلب شيء من الدنيا.

2 - الشرط الثاني: الإقلاع عن الذنوب: فتستحيل التوبة مع مقارفة الذنوب.

3 - الشرط الشالث: الندم على فعلها: والندم توبة، وإذا لم يندم القلب على القبيح دل على رضاه، به، والذنب إما أن يحرق بنار الندم في الدنيا، أو يحرق بنار الآخرة.

4 - الشرط الرابع: العزم على عدم العودة: فهو صدق الاستقامة على الطاعة.

وشرط بعض العلماء عدم معاودة الذنب، وقالوا: متى عاد إليه تبينًا أن توبته كانت باطلة غير صحيحة، والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط، فقد يعزم العبد عزماً أكيداً على عدم العودة إلى

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (9/1) بدء الوحي، ومسلم (54,53/13) الإمارة، وأبو داود (285,284/6) الطلاق، والنسائي ( 60,59/1) النية.

الذنب، ثم تضعف نفسه، ويغلبه شيطانه فيقع في الذنب مرة أخرى، وقد ييأس العبد من طريق الله عز وجل، ولا يجد إلا طريق الشيطان.

قال رجل للحسن: أما يستحي أحدنا يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب؟ فقال: ودَّ الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلاتملوا من الاستغفار.

5 - الشرط الخامس: ردُّ المظالم: كما قال النبي عَلَيْكَ: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض، فليتحلله اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إلا الحسنات والسيئات (1). فيجب على المسلم أن يرد المظالم إلى أهلها قبل أن يكون التعامل بالعملة الصعبة، بالحسنات والسيئات، في وقت لا يستطيع المؤمن أن يزيد في حسناته حسنة، أو ينقص من سيئاته سيئة، ولذا قال النبي عَلَيْكَ: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فمكلمة طبة (2).

فقد يكون العبد محتاجاً إلى أجر التصدق بشق تمرة، حتى يفوز بجنة الله، وينجو من عذابه.

6 - الشرط السادس: أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، قبل الغرغرة، وكذا قبل طلوع الشمس من مغربها.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (101/5) المظالم، والترمذي (254/9 عارضة) صفة القيامة بمعناه.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري ( 482/13) التوحيد، ومسلم ( 142,141/7 ) الزكاة، واللفظ له.

#### ج - علامات صحة التوبة

من علامات صحة التوبة أن يكون:

- 1 بعد التوبة خيراً مما كان قبلها.
- 2 ومنها ألا يزال الخوف مصاحباً له لا يأمن مكر الله طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل: ﴿ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [فصلت: 30]. فهناك يزول خوفه.
- 5 ومنها انخلاع قلبه، وتقطعه ندماً وخوفاً، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها، وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: ﴿لا يَـزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [التوبة:110] قال: تقطعها بالتوبة، ومن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط منه تقطع في الآخرة، إذا حَقَّت الحقائق، وعاين ثواب المطيعين، وعقاب العاصين، فلابد من تقطع القلب، إما في الدنيا، وإما في الآخرة.
- 4 ومنها كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيءٌ، ولا تكون لغير المذنب، لا تحصل بجوع ولا رياضة، ولا حب مجرد، إنما هي أمر وراء هذا كله، تكسر القلب بين يدي الرب كسرة عامة، فقد أحاطت به من جميع جهاته، وألقته بين يدي ربه طريحاً ذليلاً خاشعاً، كحال عبد آبق من سيده، فأخذ فأحضر بين يديه، ولم يجد من ينجيه من سطوته، ولم يجد منه بُداً، ولا عنه غناء ولا منه مهرباً، وعلم أنّ حياته وسعادته، وفلاحه

ونجاحه في رضاه عنه، وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جنايته، هذا مع حبه لسيده، وشدة حاجته إليه، وعلمه بضعفه وعجزه، وقوة سيده، وذله وعز سيده.

فيجتمع في هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع، ما أنفعها للعبد وما أجدى عائدتها عليه، وما أعظم جبره بها، وما أقربه بها من سيده، فليس شيءٌ أحب إلى سيده من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه، والاستسلام له.

فلله ما أحلى قوله في هذه الحال: أسالك بعزك وذُلي إلا رحمتني. أسألك بقوتك وضعفي، وبغناك عني وفقري إليك. هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير، وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقتبه، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، وذل لك قلبه:

يَا مَنْ أَلُوذُ به فيما أُؤمَّلُهُ

وَمَنْ أَعُوذُ بِهِ مِمَّا أُحَاذِرُهُ

لا يَجْبُرُ النَّاسُ عَظْماً أَنتَ كَاسرُهُ

وَلا يَهِ يْضُونَ عَظْماً أَنتَ جَابِرُهُ

فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة، فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته، وليرجع إلى تصحيحها، ما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة، وما أسهلها باللسان والدعوى.

#### د - أقسام الناس في التوبة

الناس في التوبة على أقسام: فمنهم من لا يوفق لتوبة نصوح، بل ييسر له عمل السيئات من أول عمره إلى آخره، حتى يموت مصراً عليها، وهذه حالة الأشقياء، فلا يدخل بيت الله عز وجل إلا مرة واحدة، ولا يدخل على قدميه بل محمولاً على خشبته، ولا يدخل من أجل أن يصلى، بل من أجل أن يصلى عليه، ثم لا يعود إليه مرة ثانية.

القسم الثاني: من يعمل بطاعة الله عز وجل زمناً من عمره، وبرهة من دهره، ثم ينقلب لعلم الله عز وجل فيه، فيعمل بمعصية الله عز وجل ويموت على ذلك، ما أصعب العمى بعد البصيرة، وأصعب منه الضلالة بعد الهدى، والمعصية بعد التقى، كم وجوه خاشعة وُقِّع على قصص أعمالها: ﴿عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴾ [الغاشية: ٤-٤]

كم من شارف مركبه ساحل النجاة فلما هُم ان يرتقي لعب به موج فغرق، كل العباد تحت هذا الخطر، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن فلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا، قال النبي عَلَيْهُ: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها(1).

وتقول السيدة عائشة والله إن الرجل ليعمل زماناً بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (303/6) بدء الخلق، ومسلم (190/16) القدر.

قال النبي عَلِيُّ : إِنَّمَا الأعمال بالخواتيم(1).

أي من ختم له بعمل من أعمال أهل الجنة دخل الجنة، ومن ختم له بعمل من أعمال أهل النار دخل النار، نسأل الله حسن الخاتمة.

مات كشير من المصرِّين على المعاصي على أقبح أحوالهم، وهم مباشرون للمعاصي، فكان ذلك خزياً لهم في الدنيا، مع ما صاروا إليه من عذاب الآخرة وكثيراً ما يقع هذا للمصرين على الخمر المدمنين لشربها: أتأمنُ أيُّها السَّكُرانُ جَهُللا

بِأَنْ تَفْجَاكَ في السُّكْرِ المنيَّة فَتَضْحَى عَبْرةً للنَّاس طَراً

وَتَلْقَى الله من شَرِّ البَسريَّة

القسم الشالث: من يعمل بمعصية الله عز وجل زماناً من عمره، ثم يوفق لتوبة نصوح فيعمل بطاعة الله عز وجل، ويموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخلها، قال النبي عَلَيْهُ: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.

ومن هؤلاء من يتوب قبل موته بمدة تؤهله لأعمال صالحة يبلغ بها الدرجات، ومنهم من يتوب قبل موته بقليل، وحسبه أن ينجو من اللفحات، ويفوز بالجنات.

اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير عمرنا آخره.

<sup>(1)</sup> تقدم تخريجه.

<sup>(2)</sup> تقدم تخريجه.

بقي ها هنا قسم هو أشرف الأقسام وأرفعها، وهو من يفني عمره في الطاعة، ثم ينبه على قرب الأجل ليجد في التزود، ويتهيأ للرحيل بعمل يصلُحُ للقاء ويكون خاتمة للعمل، قال ابن عباس: لما نزلت على النبي عَلِي ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ.. ﴾ [النصر:1]، نَعَتْ لرسول الله عَلِي نفسه فأخذ في أشد ما كان اجتهاداً في أمر الآخرة.

قالت أم سلمة: كان النبي عَلِيه في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال: سبحان الله وبحمده، فذكرت ذلك له فقال: إني أمرت بذلك، وتلا هذه السورة، وكان من عادته عَلِيه أن يعتكف في كل عام في رمضان عشراً، ويَعْرض القرآن على جبريل مرة، فاعتكف في ذلك العام عشرين يوماً، وعرض القرآن مرتين، وكان يقول: ما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي. ثم حَجَّ حجة الوداع، وقال للناس: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وطفق يودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع، ثم رجع إلى المدينة فخطب قبل وصوله إليها، وقال: أيها الناس إنَّما أنا بشرٌ يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. ثم أمر بالتمسك بكتاب الله، ثم توفي بعد وصوله إلى المدينة بيسير عَلِيها.

إذا كان سيد المحسنين عَلَيْكُ يؤمر بأن يختم عمره بالزيادة في الإحسان، فكيف يكون حال المسيء(1).

<sup>(1)</sup> لطائف المعارف ( 359-360) لابن رجب الحنبلي ط. دار الجيل.



## هـ - وجوب التوبة إلى الله عز وجل على الفور

قال النووي رحمه الله: وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة، قال تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَكُمُ تُفْلَحُونَ ﴾ [النور:31]

وقال تعالى: ﴿ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ [ هود:90]

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ﴾ [التحريم: 8] وعن أبي هريرة وَطَيْبَ قال: سمعت رسول الله عَلِيَّة يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة (1).

وعن الأغربن يسار المزني وطين قال: قال رسول الله علي الله عليه الله عليه الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة (2). فالتوبة واجبة على الفور، وتأخيرالتوبة ذنب يجب التوبة منه.

قبيح بالشاب تأخير التوبة، وأقبح منه تأخير الشيخ لها، فإن الرجل إذا شاب صار كالحامل التي أتمت شهور حملها تسعة أشهر، ما تنتظر إلا الولادة.

قال عمير بن هانئ: تقول التوبة للشاب: أهلاً ومرحباً، وتقول للشيخ: نقبلك على ما كان منك.

الشاب ترك المعصية مع قوة الداعي إليها، والشيخ قد ضعفت شهوته وقل داعيه، فلا يستويان.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (101/11) الدعوات.

<sup>(2)</sup> رواه امسلم (39/17) الذكر والدعاء والتوبة، وأبو داود (1501 عون) الصلاة.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: واعلم أن الإنسان ما دام يأمل الحياة فإنه لايقطع أمله من الدنيا، وقد لا تسمح نفسه بالإقلاع عن لذاتها وشهواتها من المعاصي وغيرها ويرجيه الشيطان بالتوبة في آخر عمره، فإذا تيقن الموت وأيس من الحياة أفاق من سكرته بشهوات الدنيا، فندم حينئذ على تفريطه ندامة يكاد يقتل نفسه، وطلب الرجعة إلى الدنيا ليتوب ويعمل صالحاً فلا يجاب إلى شيء من ذلك، فيجتمع عليه سكرة الموت مع حسرة الفوت، وقد حذر الله في كتابه عباده من ذلك ليستعدوا للموت قبل نزوله بالتوبة والعمل الصالح.

قال تعالى: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ ۞ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ ۞ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنب اللَّهِ ﴾

[ الزمر:54-56 ]

وقال تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ( عَ لَكِي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُو قَائِلُهَا ﴾ والمؤمنون: 100-99]

فالبدار البدار إلى التوبة، قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملاً يجاوز الأمر فيه مجهود الأطباء واختبارهم، فلا ينفع بعد ذلك نصح الناصحين، ووعظ الواعظين، وتحق الكلمة عليه أنه من أصحاب الجحيم.

التوبة التوبة، قبل أن يأتيكم من الموت النوبة، فلا تحصلوا إلا على الخسران والخيبة، الإِنابة الإِنابة، قبل غلق باب الإِجابة، الإِفاقة، فقد قرب وقت الفاقة.

أيها العاصي، ما يقطع من صلاحك الطمع، ما نَصْبنا اليومَ شَركَ المواعظ إلا لتقع، فإذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة فقال لك رفقاؤك في المعصية: هَلُمَّ إلينا، فقل لهم: كلا، ذاك خمر الهوى الذي عهد تموه قد استحال خَلا، يا من سَوَّد كتابه بالسيئات أما آن لك بالتوبة أن تمحو، يا سكران القلب بالشهوات، أما آن لفؤادك أن يصحو.

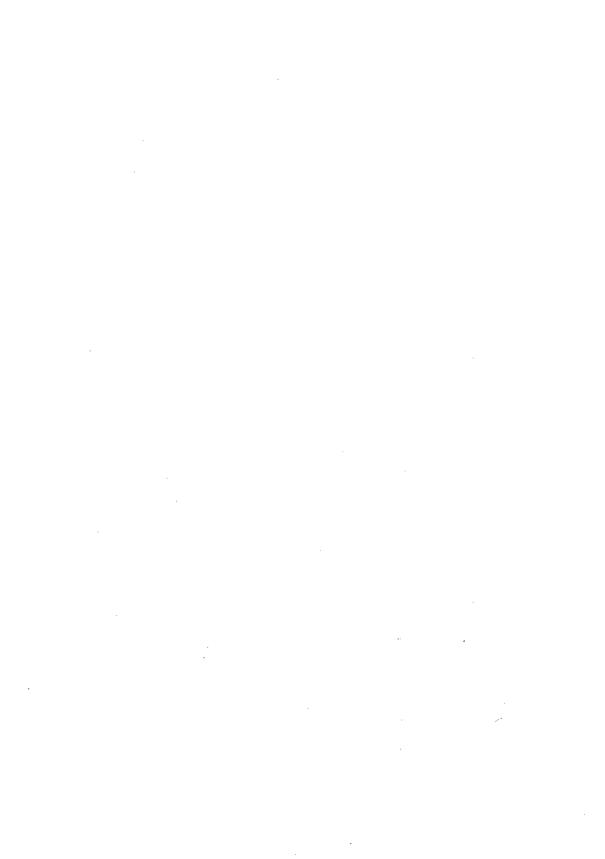

# — مواقون إيمانية —

### و - مواقف إيمانية في صدق التوبة

1 - توبة آدم عَلَيْسَالِم .

قال الله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شَعْدَم الله عَنْهَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّيْطَانُ عَنْهَا شَعْتُما وَلا تَقْرَبا هَذِهِ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَعَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ وَ الْكُمْ فِي اللَّرْضِ مُسْتَقَرُ الْفَالَمِينَ عَدُو اللَّرْضِ مُسْتَقَرُ فَا فَعَرَجُهُما مِمَّا كَانَا فَيه وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿ وَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حَينٍ ﴿ وَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حَينٍ ﴿ وَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: 35-33]

والجمهور على أن الجنة التي أخرج منها آدم عَلَيكُم هي جنة المأوى، والألف واللام للعهد، وكذا قول موسى عَلَيكَم أخرجتنا ونفسك من الجنة (1).

وعن أبي هريرة وحذيفة قالا: قال رسول الله على : يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم، فيقولون: يا أبانا . . استفتح لنا الجنة فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم (2) . ومحصل قصة الخطيئة والتوبة أن الله عز وجل نهى آدم وزوجته عن الاقتراب من شجرة معينة في الجنة، ولم يفصح القرآن ولا السنة الصحيحة عن طبيعة هذه الشجرة، وليست هي شجرة الجنس كما زعم بعض المتأخرين بغير دليل، ثم وسوس لهما الشيطان الرجيم بأن هذه الشجرة هي شجرة الخلد، ومن أكل منها فإنه يخلد في جنة الله هذه الشجرة هي شجرة الخلد، ومن أكل منها فإنه يخلد في جنة الله

<sup>(1)</sup> رواه البخاري ( 505/11) القدر، ومسلم ( 202/16) القدر، وأبو داود ( 4676) والترمذي ( 298/8) القدر

<sup>(2)</sup> رواه مسلم ( 70,69/3) الشفاعة.

عز وجل، وحلف لهما بالله إنه لهما لمن الناصحين واستبعد آدم عَلَيْكِم أن يحلف أحدٌ بالله عز وجل وهو كاذب، فأكلا من الشجرة، فبدت لهما سوءاتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ﴿ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهُكُما عَن تِلْكُما الشَّجرَة وَأَقُل لَّكُما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُما عَدُورٌ مَّبِينٌ (٣٣) قَالا رَبُّهُما أَلَمْ أَنْهُكُما عَن تِلْكُما الشَّجرَة وَأَقُل لَّكُما إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُورٌ مَبِينٌ (٣٣) قَالا رَبَّنا ظَلَمْنا أَنفُسنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا لَنكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الاعراف: 23,22] والمعصية يكون بعدها هبوط وحرمان، فيحرم المؤمن الرزق بالذنب والمعصية يكون بعدها هبوط وحرمان والأنس بالرحمن، ولكن آدم يصيبه، ويحرم مايجده من حلاوة الإيمان والأنس بالرحمن، ولكن آدم وحواء عليهما السلام عَرفا طريق النجاة والتوبة ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتِ وَحواء عليهما السلام عَرفا طريق النجاة والتوبة ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتِ وَالْبَعْرَةُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾

قال الزمخشري: معنى تلقي الكلمات استقبالها بالأخذ والقبول، والعمل بها حين علمها(1).

أما الكلمات التي تلقاها آدم فقد بينها الله عز وجل في مواضع آخر وهي : ﴿ قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ وهي : ﴿ قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الأعراف: 23]

ولولا صدق آدم علي التوبة ما فتح الله عز وجل عليه وعلمه هذه الكلمات، فإذا صدق المؤمن في طلب التوبة سهل الله عز وجل له أسبابها، وتقبلها منه، فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الرب عز وجل، نسأل الله أن يرزقنا توبة نصوحاً.

<sup>(1)</sup> الكشاف (1/28/1).

2 - توبة داود عَلَيْتَلام:

قال تعالى: ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (١) إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَحَفْ خَصْمَان بَعَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنا بِالْحَقِ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدَنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ (٢٣) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تَسْعُ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي وَلا تُشْطِطْ وَاهْدَنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ (٢٣) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تَسْعُ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكُفلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (٣٣) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَال نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَسْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا السَّالَخِقَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٤٣) الصَّالِحَات وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَتَّمَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٤٣) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبِ ﴾

ومحصل قصة توبة داود عليه أنه كان يعبد الله عز وجل في محرابه اي مسجده – فدخل عليه رجلان في غير وقت القضاء، وطلبا منه الحكم فيما بينهما من خصومة، فقال أحدهما: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة، فأراد أن يضمها على نعاجه، وغلبني في المكالمة.

فبادر داود علي بالحكم له دون أن يسمع حجة الآخر.

وقد قال الني عَلَيْكُ : إِذَا جلس إِليك الخصمان فلا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر(1). وقال بعضهم: إِذَا أَتَاكُ الخصْمُ وقد فقئت عينه فلا تحكم له حتى ترى الآخر فلعله فقئت عيناه.

. وبعد أن حكم داود هذا الحكم أحس بأنه وقع في خطيئة فخر ساجداً لله عز وجل له هذا الذنب فقال

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود (115,114/2)، والحاكم (93/4)، وأحمد (111,96/1) وغيرهم، وصححه الألباني في الصحيحة (1300).

تعالى: ﴿ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَآَنَابَ (٢٤) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عَبِدَنَا لَوُلُفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴾ [ص:21-25] أي مرجعاً حسناً وكرامة في الآخرة.

قال القرطبي: ومعنى السجود، أن داود سجد خاضعاً لربه معترفاً بذنبه، تائباً من خطيئته، فإذا سجد أحد فيها فليسجد بهذه النية، فلعل الله أن يغفر له بحرمة داود، الذي اتبعه، وسواءٌ قلنا: إن شرع من قبلنا شرع لنا أم لا، فإن هذا أمر مشروع في كل أمة ولكل أحد، والله أعلم (1).

وقد أكثر المفسرون من ذكر الإسرائيليات الواهية في قصة داود عليه ونسبوا إليه ما يتنزه عنه آحاد المؤمنين، وهذه الاسرائيليات تنافي عصمة الأنبياء وارتفاع درجتهم وعلو مرتبتهم.

3 - توبة الذي قتل مائة نفس من بنى إسرائيل:

عن أبي سعيد الخدري وَوَقِي عن النبي عَلَيْ قال: كان في بني إسرائيل رجلٌ قتل تسعة وتسعين إنساناً، ثم خرج يسأل، فأتى راهباً فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال: لا، فقتله.

فجعل يسال، فقال له رجل: أئت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت، فناء بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وقالوا: قيسوا ما بينهما، فوجد لهذه أقرب بشبر فَغُفرَ له.

1

<sup>(1)</sup> باختصار من الجامع لأحكام القرآن ( 5627/7).

ورواه مسلم بلفظ: كان فيمن كان قبلكم رجلٌ قتل تسعة وتسعين نفساً، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمَّل به مائة.

ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء.

فانطلق، حتى إذا نَصَّفَ الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم، فقال: قيسُو ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدني فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة.

قال قتادة: قال الحسن: ذُكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره  $^{(1)}$ .

فهذا الحديث يدلنا على سعة رحمة الله عز وجل، وإن كان هذا في بني إسرائيل جائزاً، ففي هذه الأمة المرحومة التي رفعت عنها الأغلال والآصار أجوز وأجوز، وهو يفتح باب الأمل لكل من أسرف على نفسه في المعاصي، فعليه أن يقصد باب التوبة، وأن يصدق في طلبها، فهذا الرجل كان صادقاً في طلب التوبة، وسؤال أهل العلم

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (2,5/6) أحاديث الأنبياء، ومسلم (235/7) التوبة.

عنها، وهل بقي أمامه الباب مفتوحاً أو أنه أغلق بسبب كثرة جناياته، ولما دلّه العالم على ترك الأرض الخبيشة التي تعينه علي المعاصي، وطلب الأرض الصالحة التي تساعده علي تقوى الله عز وجل، والتي يستقبل فيها حياة جديدة خالية من معصية الله عز وجل، قصد هذه الأرض الطيبة.

فالذي ينبغي على قاصد التوبة أن يأخذ بأسبابها، ويصدق في طلبها «ومن يتحرى الخير يُعطه، ومن يتوق الشريوقه(١)، ومن كان صادقاً مع الله عز وجل صدقه الله عز وجل، فنجا هذا الرجل بصدق التوبة، وسلوك طريقها والأخذ بالأسباب الموصلة إليها، وإن كان لم يصل بعد إلى الأرض الطيبة التي يطيع الله عز وجل فيها، والله عز وجل قد سبقت رحمته غضبه، نسأل الله عز وجل أن يقسم لنا من أسباب رحمته ومزيد فضله.

## 4 - توبة مَلكين من مُلُوك بَني إسرائيل:

عن عبد الله بن مسعود عن النبي عَلَيْهُ قال: إِن بني إِسرائيل استخلفوا خليفة عليهم بعد موسى عَلَيْكُم، فقام يصلي ليلة فوق بيت المقدس في القمر، فذكر أموراً كان صنعها، فتدلى بسبب(2)، فأصبح السبب معلقاً في المسجد وقد ذهب.

قال: فانطلق حتى أتى قوماً على شط البحر فوجدهم يضربون لَبِناً، أو يصنعون لبناً، فسألهم: كيف تأخذون على هذا اللبن؟ قال: فأخبروه،

<sup>(1)</sup> رواه الخطيب البغدادي في تاريخه (127/9) وحسنه الألباني في الصحيحة رقم (342).

<sup>(2)</sup> أي بحبلٍ.

فَلَبَّن معهم، فكان يأكل من عمل يده، فإذا كان حين الصلاة قام يصلي، فرفع ذلك العمال إلى دهقانهم (1) أن فينا رجلاً يفعل كذا وكذا، فأرسل إليه فأبى أن يأتيه ثلاث مرات، ثم إنه جاء يسير على دابته.

فلما رآه فَرّ، فاتبعه فسبقه، فقال: انظرني أكلمك، قال: فقام حتى كلَّمه، فأخبره خبره، فلما أخبره أنه كان ملكاً وأنه فر من رهبة ربه، قال: إني لأظنني لاحقٌ بك، قال: فاتبعه فعبدا الله حتى ماتا برُملة مصر، قال عبد الله: لو أني كنت ثَمَّ لاهتديت إلى قبرهما بصفة رسول الله عَيْنَ الله عَنْ الل

قال الدكتور عمر الأشقر: إن مثل هذا القرار (3) ليس سهلاً، فالقعود على كرسي الحكم وتولي قيادة الناس والإمساك بزمام الأمور، له في النفس متعة كبيرة، فالملك أو الحاكم تنقاد له الدنيا، ويتصرف في أمور العباد، ويطيعه قومه، ويتقلب في النعيم، ويتصرف في الأموال العظيمة، ولذا فلا يمكن لمثل هذا الرجل أن يترك الحكم إن لم يكن الدافع الذي يجده في نفسه عظيماً بحيث يفوق الدافع الذي يجده الملوك في أنفسهم للتمسك بالحكم، لقد امتلاً قلب هذا الرجل من مخافة الله، وخشي إن هو استمر في تولي الملك أن يوبقه عمله، ويغضب ربه عليه، فسهل عليه ترك الملك والتولي عنه (4).

<sup>(1)</sup> في بعض الروايات أن الذي طلبه هو الملك، وعلى كل حال فالدهقان هو رئيس القرية.

<sup>(2)</sup> رواه أحمد ( 451/1، وأبو يعلى ( 261/9). وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ( 219/10): رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير وقال: إسناده حسن. وصححه الألباني في الصحيحة.

<sup>(3)</sup> أي ترك الملك، والفرار لعبادة الله عز وجل.

<sup>(4)</sup> صحيح القصص النبوي ( 298-299).

فهذا موقف إيماني في صدق التوبة إلى الله عز وجل، فقد يكون العبد في عمل أو في مكان لا يستطيع معه أن يتوب إلى الله أو يعمل بطاعته، فتوبته تستلزم فراره من منصبه أو مكانه، فإذا كان صادقاً في طلب التوبة فإنه يضحي بالمناصب الدنيوية، وبجاهه وسلطانه وأرضه ومصالحه الدنيوية حتى تصح توبته، وتصلح آخرته، والله الموفق للخيرات.

## 5 - توبة أبي خيثمة رَجَانِيْكِ :

قال ابن إسحاق: تخلف أبو خيثمة أحد بني سالم عن رسول الله عَلَيْ في غزوة تبوك، حتى إذا سار رسول الله عَلَيْ رجع أبو خيثمة ذات يوم إلى أهله، في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشين له في حائط لهما قد رشت كل واحدة منهما عريشها، وبرَّدت له فيه ماء، وهيأت له طعاماً، فلما دخل قام على باب العريش ينظر، ثم قال: رسول الله عَلَيْ في الضَّح، والريح والحر – يعني بالضح: الشمس – وأبو خيثمة في في الضَّح، والريح والحر – يعني بالضح: الشمس – وأبو خيثمة في عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله عَلَيْ فَهَينًا لي زاداً، ففعلتا، عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله عَلَيْ فَهَينًا لي زاداً، ففعلتا، ثم قَدَّم ناضحه (1) فارتحله ثم خرج في طلب رسول الله عَلَيْ فأدركه حين نزل تبوك.

قال: وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجُمَحي في الطريق يطلب رسول الله عَلَيْكُ، فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لي ذنباً فلا عليك أن تخلف عني حتى أتي رسول الله عَلَيْكُ ففعل، ثم سار حتى انتهى إلى رسول الله عَلَيْكُ، وهو بتبوك،

<sup>(1)</sup> أي: بعيره.

فلما طلع قال الناس: هذا راكب مقبل، فقال رسول الله عَلَيْكُم: كن أبا خيثمة، فلما خيثمة، فلما الناس: يا رسول الله، هذا والله أبو خيثمة، فلما أناخ سلم على رسول الله عَلَيْكُم، فقال رسول الله عَلَيْكُم، فقال له خيراً ودعا له (١).

#### 6 - توبة الثلاثة الذين خُلفوا:

قال تعالى: ﴿ وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَتَفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهِ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ ﴾ [التوبة:118]

والثلاثة هم: كعب بن مالك، وهلال بن أمية الواقفي، ومرارة بن الربيع العمري، وكعب بن مالك عقبي ممن شهد بيعة العقبة الثانية، ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية بدريان، وكان من خبر الثلاثة والتهم تخلفوا عن رسول الله عليه ، ولم يخرجوا معه إلى غزوة تبوك بغير عذر وقد تخلف عنه جماعة من المنافقين، فلما عاد النبي عليه إلى المدنية أقبل المنافقون يعتذرون إلى رسول الله عليه ، والنبي عليه يقبل منهم علانيتهم، ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل.

ثم أتى الثلاثة فصدقوا مع الله عز وجل ومع رسوله عَلِيه ، واعترفوا بأنهم لم يكن لهم أعذار تدعوهم إلى التخلف، ففوض النبي عَلِيه أمرهم إلى الله عز وجل، وأمر الصحابة والله بمقاطعتهم تأديباً لهم عن التخلف عن رسول الله عَلِيه بغير عذر، فلما مضى عليهم أربعون ليلة أمرهم بمفارقة زوجاتهم، والصحابة الكرام يلتزمون أمر رسول لله عَلِيهم .

<sup>(1)</sup> سيرة ابن هشام مع الروض الأنف. ( 176,175/4 )، والتوابين لابن قدامة ( 64 ) ط. مكتبة فياض.

قال كعب بن مالك: فأما صاحباي فاستكانا وقعندا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق، ولا يكلمني أحدُّ، وآتي رسول الله عَلَي فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حَرَّك شفتيه برد السلام عَلَي أم لا، ثم أصلي قريباً منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إليّ، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس، مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة – وهو ابن عمي وأحب الناس إلي "سورت عليه، فوالله ما رد عَلَي السلام.

فقلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت، فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته، فقال: الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي، وتوليت حتى تسورت الجدار.

قال: فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إليَّ كتاباً من ملك غسان، فإذا فيه: «أما بعد، قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فَالْحقُ بنا نواسك، فقلت لما قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرته بها، حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول الله عَيْلَةُ يأتيني فقال: إن رسول الله عَيْلَةُ يأتيني فقال: لا رسول الله عَيْلَة يأتيني فقال الله عَيْلَة عَلَيْكَ من المحمسين إذا ورسول الله عَيْلَة عَلَيْكَ من الحمسين إذا ورسول الله عَيْلَة عَلَيْكَ من الحمسين إذا ورسول الله عَيْلَة عَلَيْكَ من المحمسين إذا ورسول الله عَيْلَة عَلَيْكَ من المحمسين إذا ورسول الله عَيْلَة عَلَيْكَ من المحمسين إذا ورسول الله عَيْلَة عَلَيْكَ مناذا أفعل؟ قال: لا، بل المحمل الله ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله هذا الأمر.

— موا*رقون إيم*انية = قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله عَلَيْكُ فقالت: يا رسول الله، إِن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربك، قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله مازال يبكي منذ كان من أمره إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلى: لو استأذنت رسول الله عَلِيَّة في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، فقلت: والله لا استأذن فيها رسول الله عَلِيُّه، وما يدريني ما يقول رسول الله عَلِيَّ إِذا استأذنته فيها، وأنا رجلٌ شابٌ، فلبثت بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسون ليلة، من حين نهى رسول الله عَلِي عن كلامنا، فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة، وأنا على ظهر بيت، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله - تعالى - قد ضاقت عَلَيَّ نفسي، وضاقت عَلَيَّ الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفي على جبل سُلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر، قال: فخررت ساجداً، وعرفت أن قد جاء فرجُّ، وآذن رسول الله عَلِي بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلى رجلٌ فرساً، وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبيّ فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله عَلِيُّه، فيتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنوني بالتوبة، يقولون: لتهنك توبة الله عليك.

قال كعب: حتى دخلت المسجد، فإذا رسول لله على جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني، والله ما قام إلي من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة.

قال كعب: فلما سلمت على رسول الله عَلَيْكَ قال رسول الله عَلَيْكَ وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك.

قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله؟ قال: بل من عند الله. وكان رسول الله عَلَيْ إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله عَلَيْ : أمسك عليك بعض مالك فهوخير لك، قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر.

فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أُحَدِّث إلا صدقاً ما بقيت، فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله عَلَيْ أحسن مما أبلاني، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله عَلَيْ إلى يومي هذا كذباً، وإني ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله عَلَيْ إلى يومي هذا كذباً، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت، وأنزل الله على رسوله عَلَيْ : ﴿ لَقَد تُابَ اللّهُ عَلَى النّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الّذينَ اتَّبَعُوهُ في سَاعَة الْعُسْرة مِنْ بَعْد مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (كال وَعَلَى الشَّلاَقة النَّالينَ خُلُفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُوا أَن لا مَلْجَاً مِنَ اللّه إلا إلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (كا) يَا اللّه الله إلا إلَيْهِ ثُمْ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (كا) يَا اللّه الله إلا إلَيْهِ ثُمْ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (كا) يَا الله إلا إلَيْهِ ثُمْ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (كا) يَا الله إلا إلَيْهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اللهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فوالله ما أنعم الله عَلَيَّ من نعمة قط - بعد أن هداني للإسلام - أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله عَلَيُّ ، ألاَ أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شرما قال لأحد ، فقال تبارك وتعالى : ﴿ سَيَحْلَفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِعُرْضُوا عَنْهُمْ وَعُلْ وَتعالى : ﴿ سَيَحْلَفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَا تَعْرُضُوا عَنْهُمْ وَجُسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ لَتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ اللّهَ لا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ اللّهَ لا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة: 96-95]

قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله عَلَيْ حين حلفوا فبايعهم، واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله عَلَيْ أمرنا حتى قضى الله عز وجل فيه بذلك، قال الله: ﴿ وَعَلَى الشَّلاثَةِ النَّذِينَ خُلَفُوا ﴾ [التوبة: 118]

وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، إنما هو تخليف إينا، وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له، واعتذر إليه، فقبل منه(1).

فبلغ من صدق هؤلاء الثلاثة أن نزلت توبتهم من السماء، وصار خبرهم قرآنا يتلى في صدق التوبة، وفي القصة بيان حال المؤمن إذا وقع في معصية الله عز وجل كيف تضيق عليه الأرض بما رحبت، وتضيق عليه نفسه، وفي القصة بيان أن خير يوم بمر على المؤمن منذ ولدته أمه يوم توبته، لأنه بداية الخير له في الدنيا والآخرة، فبالتوبة ينفسح صدره، ويفسح له في قبره، ويفوز بجنة ربه، نسأل لله عز وجل التوبة والإنابة والقبول والإثابة.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (717/7-719) المغازي، ومسلم (87/17-98) الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.

7 - توبة أبي لبابة بن عبد المنذر فِطْشِيني :

لما أجلى الله عز وجل الأحزاب عن مدينة رسول الله عَلَيْكُ، ونزل حسريل عَلَيْكُم على رسولنا عَلَيْكُ فقال: قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه، فاخرج إليهم، قال: فإلى أين؟، قال: ها هنا، وأشار إلى قريظة، فخرج النبي عَلِيْكُ إليهم ... وحاصرهم رسول الله عَلَيْكُ خمساً وعشرين ليلة، حتى جهدهم الحصار، وقذف الله في قلوبهم الرعب.

قال ابن إسحاق: ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله عَيْنَةُ أن ابعث إلينا أبا لبابة ابن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف - وكانوا حلفاء الأوس لنستشيره في أمرنا، فأرسله رسول الله عَيْنَةُ إليهم، فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه، فَرق لهم، وقالوا له: يا أبا لبابة: أترى أن ننزل على حكم محمد عَيْنَةً؟ قال: نعم، وأشار بيده إلى حلقه، إنه الذبح، قال أبو لبابة: فوالله ما زلت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله عَيْنَة، ثم انطلق أبو لبابة على وجهه، ولم يأت رسول الله عَيْنَةُ حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده.

وقال: لا أبرح مكاني حتى يتوب الله علي مما صنعت، وعاهدت الله: ألا أطأ بني قريظة أبداً، ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه أبداً.

قال ابن هشام: وأنزل الله في أبي لبابة فيما قال سفيان بن عيينة بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي قتادة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ والرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

قال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول الله عَلَيْ خبره وكان قد استبطأه قال: أما إنه لو جائني لا ستغفرت له، فأما إذ قد فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه.

قال ابن إسحاق: فحد ثني يزيد بن عبدالله بن قسيط أن توبة أبي لبابة نزلت على رسول الله عَلَيْ من السحر، وهو في بيت أم سلمة، فقالت أم سلمة: فسمعت رسول الله عَلَيْ من السحر وهو يضحك قالت: فقلت: مم تضحك يا رسول الله أضحك الله سنّك؟ قال: تيب على أبي لبابة، قالت: قلت: أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال: بلى إن شئت، قال: فقامت على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب، فقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك، قالت: فثار إليه الناس ليطلقوه، فقال: لا والله حتى يكون رسول الله عَيْنَ هو الذي يطلقني بيده، فلما مَرَّ عليه رسول الله عَيْنَ خارجاً إلى صلاة الصبح أطلقه.

قال ابن هشام: أقام أبو لبابة مرتبطاً بالجذع ست ليال تأتيه امرأته في كل وقت صلاة فتحله للصلاة، ثم يعود فيرتبط بالجذع فيما حدثني بعض أهل العلم، والآية التي نزلت في توبته قول الله عز وجل: ﴿ وَآخَرُ وَنَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّنًا عَسَى اللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: 102]

المؤمنون إذا وقعوا في معصية الله عز وجل، تذكروا عظمة الله وتوعده وعقابه، فأسرعوا بالتوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه، وأما إخوان الشياطين فيتبعون الذنب الذنب، ولا يتوبون، ولا يرجعون إلى

<sup>(1)</sup> السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأنف ( 68/3 ) ط. مؤسسة مختار ومكتبة الكليات الأزهرية.

الله عز وجل، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ اللهِ عز وجل، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهِ اللهِ عَلَى الْغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ ﴾ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿٢٠٠٠ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُندُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ ﴾ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿٢٠٠٠ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُندُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ ﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُندُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ ﴾ وَاللهُ عَرَافَ: 202-201]

فانظر رحمك الله كيف سارع أبو لبابة إلى ربط نفسه في سارية من سواري المسجد، حتى يعلم بتوبة الله عز وجل عليه، فرضي الله عن الصحابة الكرام الذين سبقوا إلى كل خير، وتسابقوا في كل بر، حتى في المسارعة إلى التوبة، وهذا شاهد صدقهم ويقينهم، ومحبتهم لربهم عز وجل ولرسوله عليه .

#### 8 - توبة ماعز والغامدية ظييم :

عن سليمان عن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي عن سليمان عن بريدة عن أبيه قال: ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني، فقال رسول الله عَيْنَ : ويحك ارجع فاستغفر الله وتُب إليه، قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يارسول الله طهرني، فقال النبي عَيْنَ مثل ذلك.

حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله عَلَيْ : فيم أطهرك؟ فقال: من الزنا، فسأل رسول الله عَلَيْ : أَبِه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال الزنا، فسأل رسول الله عَلَيْ : أَبِه جنون؟ فأحبر منه ريح خمر، قال: فقال رسول الله عَلَيْ : أزنيت؟ فقال: نعم، فأمر به فرجم فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئة، وقائل يقول: ماتوبة أفضل من توبة ماعز: أنه جاء إلى النبي عَلِيْ فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني بالحجارة، قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء ثم قال: اقتلني بالحجارة، قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء

رسول الله عَلَيْ وهم جلوس فسلم ثم جلس، فقال: استغفروا لماعز بن مالك، قال: فقال رسول الله عَلَيْ : الله عَلَيْ : لقد تاب توبة لو قُسمَتْ بين أمة لوسعتهم.

قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد قالت: يا رسول الله! طهرني، فقال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه، فقالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعزبن مالك قال: وما ذَاك؟ قالت: إنها حُبْلى من الزنا، فقال: آنت؟ قالت: نعم، فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك.

قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي عَلَيْ فقال: فأتى النبي عَلَيْ فقال: فقال: فأدع ولدها صغيراً لقال: قد وضعت الغامدية، فقال: إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه، فقال رجل من الأنصار: إلي رضاعه يا نبي الله! قال: فرجمها أن .

وفي رواية: ... فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطيمه، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فَتَنضَّ الدَّمُ على وجه خالد، فسَبَّها، فسمع نبي الله عَنْ سَبهُ إياها، فقال: مهلاً يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكْس لغفر له، ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت (2).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم ( 284/11 288- 288) الحدود.

<sup>(2)</sup> رواه مسلم ( 289/11 ) الحدود.

مواقوس إيمانية —

النووي رحمه الله: هذا دليل على أن الحد يكفر ذنب المعصية التي حُد الها، وقد جاء ذلك صريحاً في حديث عبادة بن الصامت ولي وهو قوله: من فعل شيئاً من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته!). ولا نعلم في هذا خلافاً، وفي هذا الحديث دليل على سقوط إثم المعاصي الكبائر بالتوبة، وهي بإجماع المسلمين، إلاما قدمناه عن ابن عباس في توبة القاتل خاصة، والله أعلم، فإن قيل: فما بال ماعز والغامدية لم يقنعا بالتوبة وهي محصلة لغرضهما، وهو سقوط الإثم، بل أصرا على الإقرار، واختارا الرجم؟ فالجواب: أن تحصيل البراءة بالحدود وسقوط الإثم متعين على كل حال، لاسيما وإقامة الحد بأمر بالنبي عَلَيْ ، وأما التوبة فيخاف ألا تكون نصوحاً، وأن يخل بشيء من شروطها، فتبقى المعصية وإثمها دائماً عليه، فأرادا حصول البراءة بطريق متيقن دون ما يتطرق إليه احتمال، والله أعلم (2).

فالحدود كفارات كما أخبر النبي يَوَلِيَّة ، والله عز وجل أرحم من أن يثني على العبد العقوبة على نفس الذنب في الآخرة، ولئن وقع ماعز والغامدية في كبيرة الزنا، فقد وفِّقا طفي لهذه التوبة التي مدحها رسول الله عَلِيَّة وشهد بصدقها، وطلب من الصحابة أن يستغفروا لماعز، وصلى بنفسه عَلِيَّة على الغامدية، فكان هذا الذنب كأنه لم يكن، وبقي لهما شرف الصحبة، وثناء النبي عَلِيَّة على توبتهما، وأعمالهما الصالحة.

فغفر الله لماعز والغامدية، وجزاهما الله خيراً على صدق التوبة، والإنابة إلى الله عز وجل.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (64/1) الإيمان.

<sup>(2)</sup> شرح النووي على صحيح مسلم ( 285/11 هامش ).

9 - توبة زاذان الكندي:

قال ابن قدامة: وَرُوِيَ عن عبد الله بن مسعود وَ فَا الله مَرَّ ذات يوم في موضع من نواحي الكوفة فإذا فتيان فساق قد اجتمعوا يشربون، وفيهم مُغَن يقال له: زاذان يضرب ويغني، وكان له صوت حسن.

فلما سمع ذلك عبد الله قال: ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب الله، وجعل الرداء على رأسه ومضى، فسمع زاذان قوله، فقال: من كان هذا؟ قالوا: عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله عَلَيْكُ، قال: وأي شيء قال؟ قالوا: إنه قال: ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب الله تعالى.

فقام وضرب بالعود على الأرض فكسره، ثم أسرع فأدركه، وجعل المنديل في عنق نفسه، وجعل يبكي بين يدي عبد الله بن مسعود، فاعتنقه عبد الله بن مسعود وجعل يبكي كل واحد منهما، ثم قال عبد الله: كيف لا أحب من قد أحبه الله عز وجل، فتاب إلى الله عز وجل من ذنوبه، ولازم عبد الله بن مسعود، وأخذ حظاً من العلم، حتى صار إماماً في العلم وروى عن عبد الله بن مسعود وسلمان وغيرهما (1).

حدث بعض ولد القعنبي بالبصرة قال: كان أبي يشرب النبيذ، ويصحب الأحداث، فدعاهم يوماً وقد قعد على الباب ينتظرهم، فمر شعبة على حماره والناس خلفه يهرعون فقال: من هذا؟ قيل: شعبة، قال: وإيش شعبة؟ قالوا: مُحَدِّث.

<sup>(1) «</sup>كتاب التوابين» للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي، تحقيق محمود عبد الملك الزعبي (131) ط. دار المنار، ومكتبة فياض.

مواقع إيمانية -

فقام إليه وعليه إزار أحمر، فقال له: حدثني، فقال: ما أنت من أصحاب الحديث فأحدثك، فأشهر سكينه وقال: تحدثني أو أجرحك، فقال له: حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود قال: قال رسول الله عن أبي أذا لم تستح فاصنع ما شئت (1).

فرمى سكينه ورجع إلى منزله، فقام إلى جميع ما كان عنده من الشرب فهراقه، وقال لأُمِّه: الساعة أصحابي يجيئون، فأدخليهم وقدمي الطعام إليهم، فإذا أكلوا فخبريهم بما صنعت بالشراب حتى ينصرفوا، ومضى من وقته إلى المدينة، فلزم مالك ابن أنس فأثر عنه، ثم رجع إلى البصرة، وقد مات شعبة، فما سمع منه غير هذا الحديث (2).

وقوله على: إذا لم تستح فاصنع ما شئت، هو أمر بمعني الخبر، أو هو للتهديد أي اصنع ما شئت فإن الله يجزيك، أو معناه: انظر ما تريد أن تفعله فإن كان مما لا يستحى منه فافعله، وإن كان مما يستحى منه فدعه، أو المعنى: إنك إذا لم تستح من الله من شيء يجب أن تستحي منه منه من أمر الدين فافعله ولاتبال بالخلق، أو المراد الحث على الحياء والتنويه بفضله أي: لما لم يجز صنع جميع ما شئت لم يجز ترك الاستحياء، أفاده الحافظ.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (540/10) الأدب، وأبيو داود (4776 عون) الأدب، وابن ماجه (4183) عن أبي مسعود الأنصاري.

<sup>(2)</sup> التوابين ( 143,142 ) .

11 - توبة السيدة سهير عابدين (هالة الصافي سابقاً):

تقول السيدة سهير عابدين (المعروفة بهالة الصافي الراقصة المشهورة سابقاً): في إحدى الأيام كنت أؤدي رقصة في أحد فنادق القاهرة المشهورة، شعرت وأنا أرقص بأنني عبارة عن جثة، دمية تتحرك بلا معنى، ولأول مرة أشعر بالخجل وأنا شبه عارية أرقص أمام الرجال، ووسط الكؤوس.

تركت المكان، وأسرعت وأنا أبكي في هستيريا حتى وصلت إلى حجرتي، وارتديت ملابسي، وانتابني شعور لم أحسه طيلة حياتي مع الرقص الذي بدأته منذ كان عمري خمس عشرة سنة، فأسرعت لأتوضأ، وصليت، وساعتها شعرت لأول مرة بالسعادة والأمان، ومن يومها ارتديت الحجاب على الرغم من كثرة العروض وسخرية البعض.

أديت فريضة الحج ووقفت أبكي لعل الله يغفر لي الأيام السواء...
وتختم قصتها قائلة: «هالة الصافي ماتت ودفن معها ماضيها، أما أنا
فاسمي سهير عابدين – أم كريم – ربة بيت، أعيش مع ابني وزوجي،
ترافقني دموع الندم على أيام قضيتها من عمري بعيداً عن خالقي الذي
أعطاني كل شيء إنني الآن مولودة جديدة، أشعر بالراحة والأمان، بعد
أن كان القلق والحزن صديقي بالرغم من الثراء والسهر واللهو».

وتضيف: قضيت كل السنين الماضية صديقة للشيطان، لا أعرف سوى اللهو والرقص، كنت أعيش حياة كريهة حقيرة، كنت دائماً عصبية، والآن أشعر أنني مولودة جديدة، أشعر أنني في يد أمينة، تحنو عَليّ وتباركني يد الله سبحانه وتعالى (1).

<sup>(1) «</sup>العائدون إلى الله» لمحمد بن عبد العزيز المسند (77) ط. مكتبة السنة.

هذا موقف من مواقف الإيمان في صدق التوبة إلى الله عز وجل، يظهر فيه بجلاء لطف الله عز وجل بعباده، وهم أبعد ما يكونون عن الله عز وجل وعن رحمته وهدايته، والله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ولكنه عز وجل يهدي من يستحق الهداية، ويضل من يستحق الضلال، وقد قال النبي عَلَيْهُ: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها (1).

فالعبد قد يعمل بعمل أهل النار زماناً، وفي قلبه خصلة من خصال الخير، تظهر هذه الخصلة في آخر عمره، ويصبغ بها عمله، وتكون باباً إلى رحمه الله عز وجل وجنته.

وليست هذه السيدة الفاضلة أول من يتشرف بالإسلام والالتزام من الذين وقعوا في الأجواء الفنية العَفنة التي تفج وتعج بالرزائل والمنكرات، بل سبقها كثير، وتبعها كثير، تداركتهم رحمة الله، ووفقوا إلى التوبة النصوح، وعرفوا أن الحياة الحقيقية والسعادة الحَقّة في التزام شرع الله عز وجل، وسلوك سبيل الطاعة الموصل إلى جنة الله عز وجل، فليست السعادة في الشهوات، ولا في المال، والجاه، السعادة الحقيقية في أن تعرف الله عز وجل، ويتعلق قلبك بالله، وتشغل القلب والجوارح بطاعته، قال تعالى: ﴿ اللّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّه أَلا بِذِكْرِ اللّه تَطْمئنُ الْقُلُوبُ ﴾ قال تعالى: ﴿ اللّه عز وجل أن يتبتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات على طاعته، وأن يزيدنا من فضله، وأن يفتح علينا من لذيذ مناجاته، والأنس به، والسعادة بقربه وطاعته، ما تقر به أعيننا، وتطمئن به قلوبنا.

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه.

#### 12 - توبة شاب كان يتعرض للنساء:

#### قال بعض الغيورين على دينهم:

خرجت ذات يوم بسيارتي لقضاء بعض الأعمال، وفي بعض الطرق الفرعية الهادئة قابلني شاب يركب سيارة صغيرة، لم يرني لأنه كان مشغولاً بملاحقة بعض الفتيات في تلك الطريق الخالية من المارة.

كنت مسرعاً فتجاوزته، فلما سرتُ غير بعيد قلت في نفسي: أعود فأنصح ذلك الشاب، أم أمضي في طريقي وأدعه يفعل ما يشاء؟ وبعد صراع داخلي دام عدة ثوان فقط اخترت الأمر الأول.

عدت ثانية فإذا به قد أوقف سيارته وهو ينظر إليهن، ينتظر منهن نظرة أو التفاتة، فدخلن في أحد البيوت.

أوقفت سيارتي بجوار سيارته، ونزلت من سيارتي، واتجهت إليه، سلمت عليه أولاً ثم نصحته، فكان مما قلته له: تخيل أن هؤلاء الفتيات أخواتك، أو بناتك، أو قريباتك، فهل ترضى لأحد من الناس أن يلاحقهن أو يؤذيهن؟

كنت أتحدث إليه وأنا أشعر بشيء من الخوف، فقد كان شاباً ضخماً ممتلئ الجسم، كان يستمع إلي وهو مطرق الرأس، لا ينبس ببنت شفة. وفجأة! التفت إلي فإذا دمعة قد سالت على خده، فاستبشرت خيراً، وكان ذلك دافعاً لي لمواصلة النصيحة، لقد زال الخوف مني تماماً، وشددت عليه في الحديث، حتى رأيت أني قد أبلغت في النصيحة.

ثم ودّعته، لكنه استوقفني، وطلب مني أن أكتب له رقم هاتفي، وعنواني، وأخبرني أنه يعيش فراغاً نفسياً قاتلاً، فكتبت له ما أراد،

وبعد أيام جائني في البيت، لقد تغير وجهه، وتبدلت ملامحه، فقد أطلق لحيته، وشع نور الإيمان من وجهه.

جلست معه، فجعل يحدثني عن تلك الأيام التي قضاها في «التسكع» في الشوارع والطرقات وإيذاء المسلمين والمسلمات، فأخذت أسليه، وأخبرته بأن الله سبحانه واسع المغفرة، وتلوت عليه قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَظُوا مِن رَّحْمَة الله إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر:53]. فانفرجت أسارير وجهه، واستبشر خيراً، ثم ودعني وطلب مني أن أرد الزيارة، فهو في حاجة إلى من يعينه على السير في الطريق المستقيم، فوعدته بالزيارة. ومضت الأيام، وشغلت بعض مشاغل الحياة الكثيرة، وجعلت ومضت الأيام، وشغلت بعض مشاغل الحياة الكثيرة، وجعلت

ومضت الأيام، وشغلت ببعض مشاغل الحياة الكثيرة، وجعلت أسوّف في زيارته.

وبعد عدة أيام وجدت فرصة وذهبت إليه.

طرقت الباب فإذا بشيخ كبير يفتح الباب وقد ظهرت عليه آثار الخزن والأسى، إنه والده.

سألته عن صاحبي .. أطرق برأسه إلى الأرض، وصمت برهة، ثم قال بصوت خافت: يرحمه الله ويغفر له، ثم استطرد قائلاً حقاً إن الأعمال بالخواتيم، ثم أخذ يحدثني عن حاله، وكيف أنه كان مفرطاً في جنب الله، بعيداً عن طاعة الله، فمن الله عليه بالهداية قبل موته بأيام، لقد تداركه الله برحمته قبل فوات الأوان، فما فرغ من حديثه عزيته ومضيت، وقد عاهدت الله أن أبذل النصيحة لكل مسلم (1).

<sup>(1)</sup> العائدون إلى الله (105-106).

ويظهر في هذه القصة بركة النصيحة إذا صدرت من الداعي المخلص الحريص على هداية الناس، وكيف أنها كلمات قليلة، لم تكلف الداعي كثير مشقة، ومع ذلك كانت سبباً لهداية هذا الشاب في آخر عمره، حتى ختم له بخير.

ويظهر فيها أيضاً كيف أن البعيد عن طاعة الله وشرعه كيف تكون حاله من الضّنك والشقاء والخواء، إنهم كالغرقي الذين يمدون أيديهم لكل من يحسن السباحة حتى ينقذهم من بحار الضلال والشهوات والشبهات، أو كالمرضى الذين هم في أشد الحاجة إلى إشارة الطبيب الخبير بالمرض العليم بالعلاج، فما أشد حاجة العصاة إلى نصح الناصحين، ووعظ الواعظين، لا أقول: كلهم يهتدون ويتوبون، وإن كان الله عز وجل قادراً على هداية جميعهم كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَنَا لاَتَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ مُلَكُ لاَمْنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُهُمْ جَمِعًا ﴾ [يونس: 99]، ﴿ وَلَوْ شَنَا لاَتَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَاهَا ﴾ [السجدة: 13]، ولكن من فيه خير وبقية صلاح، سوف يهتدي فينال أجر الهداية، وينال من دعاه أجر إرشاده ونصحه، وقد قال النبي فينال أجر الهداية، وينال من دعاه أجر إرشاده ونصحه، وقد قال النبي

والمواقف الإيمانية في صدق التوبة هي أن يصدق العبد مع نفسه، وأن يصدق مع ربه، ثم يستقيم على طريق الله، كما قال النبي على قل آمنت بالله ثم استقم (2).

<sup>(1)</sup> رواه البخاري ( 87/7) المغازي، ومسلم ( 2406) فضائل الصحابة، وحمر النعم هي الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب، شرح النووي ( هامش 254/15 صحيح مسلم).

<sup>(2)</sup> رواه مسلم (38) الإيمان، وأحمد (413/3)، والترمذي (2410) الزهد بلفظ: «قل: ربي الله ثم استقم».

#### 13 - توبة شاب من المجون بعد هلاك صديقه:

يقول صاحب القصة: كُنا ثلاثة من الأصدقاء، يجمع بيننا الطيش والعبث، كلا، بل أربعة فقد كان الشيطان رابعاً، فكنا نذهب لاصطياد الفتيات الساذجات بالكلام المعسول، ونستدرجهم إلى المزارع البعيدة، وهناك نفاجاً بأننا قد تحولنا إلى ذئاب لا ترحم توسلاتهن، بعد أن ماتت قلوبنا، ومات فينا الإحساس.

هكذا كانت أيامنا وليالينا في المزارع . . في المخيمات والسيارات، وعلى الشاطئ.

إلى أن جاء اليوم الذي لا أنساه.

وذهبنا كالمعتاد للمزرعة، كان كل شيء جاهزاً، الفريسة لكل واحد منّا . . الشراب الملعون . . شيءٌ واحد نسيناه هو الطعام، وبعد قليل ذهب أحدنا لشراء طعام العشاء بسيارته، كانت الساعة السادسة تقريباً عندما انطلق . . ومرت الساعات دون أن يعود، وفي العاشرة شعرت بالقلق، فانطلقت بسيارتي أبحث عنه، وفي الطريق شاهدت بعض ألسنة النار تندلع على جانبي الطريق .

وعندما وصلت فوجئت بأنها سيارة صديقي، والنار تلتهمها وهي مقلوبة على أحد جانبيها. أسرعت كالمجنون أحاول إخراجه من السيارة المشتعلة، وذهلت عندما وجدت نصف جسده قد تفحم تماماً، ولكن كان ما يزال على قيد الحياة، فنقلته إلى الأرض، وبعد دقيقة فتح عينه وأخذ يهذي: النار . النار، فقررت أن أحمله بسيارتي، وأسرع به إلى المستشفى، ولكنه قال بصوت باك: لا فائدة

لن أصل، فخنقتني الدموع، وأنا أرى صديقي يموت أمامي ... وفوجئت به يصرخ: ماذا أقول له؟ نظرت إليه بدهشة وسألته: من هو؟ قال بصوت كأنه قادم من بئر عميق: الله.

أحسست بالرعب يجتاح جسدي ومشاعري، وفجأة أطلق صديقي صرخة مدوية، ولفظ آخر أنفاسه.

ومضت الأيام . . لكن صورة صديقي الراحل . . وهو يصرخ والنار تلتهمه . . ماذا أقول له؟ . . ماذا أقول له؟

ووجدت نفسي أتساءل: وأنا .. ماذا أقول له؟ فاضت عيناي واعترتني رعشة غريبة .. وفي نفس الوقت سمعت المؤذن ينادي لصلاة الفجر: الله أكبر، فأحسست أنه نداء خاص بي، يدعوني لأسدل الستار على فترة مظلمة من حياتي .. يدعوني إلى طريق النور والهداية، فاغتسلت وتوضأت، وطهرت جسدي من الرذيلة التي غرقت فيها لسنوات، وأديت الصلاة، ومن يومها لم تفتني فريضة (1).

لح أحد الشيوخ شابين في العشرين من عمرهما أو تزيد قليلاً في المطار، مسافرين إلى بلد من البلاد التي يسافر إليها الشباب للمتعة المحرمة. استوقف الشيخ الشابين بعد أن ألقى عليهما التحية، ووجه إليهما

استوقف الشيخ الشابين بعد ال الفي عليهما التحيه، ووجه إليهما نصيحة مؤثرة وموعظة بليغة، وكان مما قاله لهما: «ما ظنكما لو حدث خلل في الطائرة وليقتما – لا قدر الله – حتفكما وأنتما على هذه النية

<sup>(1)</sup> كتاب «للشباب فقط» لعادل بن محمد العيد نقلاً عن رسالة «أخي الشاب إلى أين تسير» (10-12) لحمد أمين مرزا عالم ط. الدعوة السلفية، جامعة الأسكندرية.

قد عزمتما على مبارزة الجبار – جل جلاله – فبأي وجه ستقابلان ربكما يوم القيامة؟ وذرفت عينا هذين الشابين، ورق قلبهما لموعظة الشيخ، وقاما فوراً بتمزيق تذاكر السفر، وقالا: يا شيخ، لقد كذبنا على أهلينا، وقلنا لهم: إننا ذاهبان إلى مكة أو جدة، فكيف الخلاص؟ وماذا نقول لهم؟ وكان مع الشيخ أحد طلابه: فقال: اذهبا مع أخيكما هذا وسوف يتولى إصلاح شأنكما.

ومضى الشابان مع صاحبهما، وقد عزما على أن يبيتا عنده أسبوعاً كاملاً، ومن ثم يعودا إلى أهلهما.

وفي تلك الليلة وفي بيت ذلك الشاب - تلميذ الشيخ - ألقى أحد الدعاة كلمة مؤثرة زادت من حماسهما، وبعدها عزم الشابان على الذهاب إلى مكة لأداء العمرة، وهكذا أرادا شيئاً وأراد الله شيئاً آخر، فكان ما أراده الله عز وجل.

وفي الصباح، وبعد أن أدى الجميع صلاة الفجر، انطلق الثلاثة صوب مكة - شرفها الله بعد أن أحرموا.

وفي الطريق . . كانت النهاية . . وفي الطريق كانت الخاتمة . . وفي الطريق كان الانتقال إلى الدار الآخرة (1) .

فقد وقع لهم حادث مروع ذهبوا جميعاً ضحيته، فاختلطت دماؤهم الزكية بحطام الزجاج المتناثر، ولفظوا أنفاسهم الأخيرة تحت الحطام، وهم يرددون تلك الكلمات الخالدة: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك لك البيك .. إلخ».

<sup>(1)</sup> الصحيح: إلى البرزخ، وهو المتصل بين الدنيا والآخرة.

كم كان بين موتهما وبين تمزيق تذاكر سفرهما لتلك البلاد المشبوهة؟! إنها أيام، بل ساعات معدودة، ولكن الله أراد لهما الهداية والنجاة، ولله الحكمة البالغة سبحانه(1).

15 - قصة توبة شاب عاش عشرين سنة بعيداً عن شرع الله حتى أوشك على الانتحار ثم هداه الله عز وجل وله الحمد والمنة:

قال الشاب التائب ما ملخصه: مر عشرون خريفاً من عمري وأنا بظلام دامس، أتخبط خبط العشواء، لا أحس للدنيا طعماً، المال كثير، أخلائي كثير، ماذا ينقصني؟ في نفسي جوعة وفي صدري ضيق، ماذا يشبع تلك الجوعة، ومن ذا يشرح هذا الضيق؟ لم تشبع نفسي قط، معازف لم تشرح صدري، على العكس تماماً فالجوعة زادت، والضيق ازداد، بدلت أخلائي، سافرت وعدت، سهرت كثيراً وشربت، لهوت كثيراً وتعبت، والجوعة دائماً تزداد والضيق كذلك، أحسست كأني مسجون في دنياي، وأن الأرض برحابتها ضاقت، فكرت كثيراً وطويلاً، وأخيراً ظهر الحلُّ . . الآن سأشعر بالراحة، هذه سكيني بيدي تلمع باسمة راضية عن هذا الحل، الناس هجوع والأهل نيام . . لم يبق سوى لحظات وأعيش ساعات الراحة . .

لكن وأنا في تلك اللحظات وسكيني في يدي تقترب من قلبي الميت، جاء من أقصى الصمت صوت يسعى ويقول: الله أكبر.. الله أكبر..

<sup>(1)</sup> بتصرف واختصار من « العائدون إلى الله » ( 139-140).

مواؤم إيمانية

سقطت سكيني من يدي، وتحرك قلبي الميت وكأنه كان بغيبوبة، واستيقظ بعد طول سبات، ويح نفسي ماذا جدَّ؟ أغريبٌ هذا الصوت؟ عشرون خريفاً تسمعه، أما أحسست معناه إلا الآن! وشرعت أحقق رغبة نفسي بأجابة هذا الصوت .. أخذت وضوءاً وبدأت وضوئي، أسلت الماء على وجهي المرهق .. فارتاح وأراح براحته نفسي، خرجت إلى الشارع متجهاً نحو المسجد .. والكون مخيف بهدوئه .. لا صوت يعلو .. لا ضوضاء .. دخلت المسجد مع تثويب<sup>(2)</sup> صلاة الفجر .. وقفت في الصف مع الناس .. طراز من الناس لم أعهده بحياتي .. وجوه بيضاء يشع منها نور، ونفوس طيبة مرتاحة .

تقدم بين الناس إمامٌ أقبل عليهم بوجهه يحثهم على تسوية الصف، وشرعت أصلي خلفه.. ونفسي مرتاحة، وصدري مشروح، بذأ يقرأ آيات وأنا أنصت، في تلك اللحظات نزلت دمعة أحسست ملوحتها، وشعرت بلسعتها، أجهشت ببكاء صادق، صنع في نفسي أزيزاً كأزيز المرجل، فنزل الدمع غزيراً، وسال على خدي، وسقى أرضاً جدباء في قلبي الميت، فأحيا بهذا الدمع – بعد كلام الله – موت فؤادي، وكان معية هذا الغيث صوت الرعد، رعد الرحمة، صوت نحيبي وبكائي من خشية رب الناس (3).

<sup>(1)</sup>الوَضوء : هو الماء الذي يتوضأ به، أما الوُضوء بضم الواو فهو نفس الفعل.

<sup>(2)</sup> التثويب هو: إقامة الصلاة، وهو المقصود هنا، ويطلق التثويب كذلك على قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم».

<sup>(3)</sup> من رسائل الدعوة السلفية جامعة الأسكندرية «أخي الحبيب قف» (56-59) بتصرف واختصار.

يظهر في هذه القصة بجلاء شقاء البعيدين عن شرع الله عز وجل، كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾ [طه:124]. وهذا الضنك والشقاء يزداد كلما ازداد العبد بعداً عن الله عز وجل، ومعصية له، فيفقد العبد أسباب السعادة، فالقلب لا يسعد إلا بالله عز وجل، ولا يطمئن إلا بذكره وعبادته، كما قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾ قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾ ومن عرف اغترف، فلا سعادة للقلوب إلا في معرفة علام الغيوب وغفار الذنوب، وكلما تعلق القلب بالله عز وجل يزداد شقاؤه، وجل تزداد سعادة العبد، وكلما أعرض عن الله عز وجل يزداد شقاؤه، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن والإيمان.

### 16 - توبة شاب بعد رؤية يوم القيامة في منامه:

يقول الشاب التائب: في ليلة من الليالي ذهبت إلى فراشي كعادتي لأنام، فشعرت بمثل القلق يساورني، فاستعذت بالله من الشيطان الرجيم، وغمّتُ، فرأيت فما يرى النائم أن شيئاً غريباً وضخماً قد وقع من السماء على الأرض، لم أتبين ذلك الشيء، ولا أستطيع وصفه، فهو مثل كتلة النار العظيمة رأيتها تهوي، فأيقنت بالهلاك .. أصبحت أتخبط في الأرض، وأبحث عن أي مخلوق ينقذني من هذه المصيبة، قالوا: هذه بداية يوم القيامة، وأن الساعة قد وقعت، وهذه أولى علاماتها.

فزعت وتذكرت جميع ما قدمت من أعمال الصالح منها والطالح، وندمت أشد الندم، قرضت أصابعي بأسناني حسرة على ما فرطت في جنب الله، قلت والخوف قد تملكني: ماذا أفعل الآن؟ وكيف أنجو؟ فسمعت منادياً يقول: اليوم لا ينفع الندم .. سوف تجازى بما عملت، أين كنت عندما أتتك أوامر الله؟ لم أين كنت عندما أتتك أوامر الله؟ لم متثل الأوامر وتجتنب النواهي؟ كنت غافلاً عن ربك .. قضيت أوقاتك في اللعب واللهو والغناء وجئت الآن تبكي .. سوف ترى عذابك.

زادت حسرتي لما سمعت المنادي يتوعدني بالعذاب . . بكيت وبكيت . . ولكن بلا فائدة . . وفي هذه اللحظة العصيبة استيقظت من نومي . . تحسست نفسي فإذا أنا على فراشي .

لم أصدق أني كنت أحلم فقط حتى تأكدت من نفسي . . تنفست الصعداء ، ولكن الخوف ما زال يتملكني ، ففكرت وقلت : والله إن هذا إنذار من الله ، ويوم الحشر لابد منه ، إذن لماذا أعصي الله ؟ . . لم لا أصلي ؟ لم لا أنتهي عما حرم الله ؟ . . أسئلة كثيرة جالت في خاطري ، ولم أجد إلا أجابة واحدة : عُد ْ إلى الله حتى تنجو في ذلك اليوم العظيم .

أصبح الصباح، وصليت الفجر، فوجدت حلاوة الإيمان في قلبي، وفي ضحى ذلك اليوم نزلت إلى سيارتي . . نظرت بداخلها فإذا هي مليئة بأشرطة الغناء . . أخرجتها، واكتفيت ببعض الأشرطة الإسلامية النافعة، بقيت على هذه الحال . . في كل يوم أتقدم خطوة إلى طريق الهداية التي أسأل الله أن يثبتني وإياكم عليها (1).

<sup>(1) «</sup> العائدون إلى الله » (142-143).

ولا شك في أن هذا من لطف الله عز وجل ورحمته بعباده البعيدين عن شرعه، المفرطين في التزام أوامره، يسوقهم الله عز وجل إلى دينه، ويردهم إلى طاعته رداً جميلاً، فمن الناس من يتذكر برؤيا صالحة، ومنهم من يفتح قلبه لسماع النداء الذي طالما سمعه فلم يجاوز أذنيه، ومنهم من يهلك أحد أصحابه بسبب الذنوب والمعاصي وينجو الأقرب إلى الله عز وجل وإلى رحمته. ولله عز وجل في خلقه شؤون.

17 - توبد رجل بعد موت صديقه من المخدرات:

يقول التاب: كنت أتمايل طرباً، وأترنح يمنة ويسرة، وأصرخ بكل صوتي وأنا أتناول مع «الشلة» الكأس تلو الكأس، وأستمع إلى صوت «مايكل جاكسون» في ذلك المكان الموبوء، والمليء بالشياطين، الذي يسمونه «الديسكو».

كل ذلك في بلد عربي . . أهرب إليه كلما شجعني صديق أو رفيق، فأصرف فيه مالي وصحتي . . وأبتعد عن أولادي وأهلي . . وأرتكب أعمالاً عندما أتذكرها ترتعد فرائصي، ويتملكني شعور بالحزن والأسى، لكن تأثير الشيطان عَلَيَّ كان أكبر من شعوري بالندم والتعب .

استمرت هذه الحال، وانطلق بي هوى النفس إلى أبعد من ذلك البلد العربي، وأصبحت من عشاق أكثر من عاصمة أوربية، وهناك أجد الفجور بشكل مكشوف وسهل ومرن.

وفي يوم من أيام أواخر شهر شعبان أشار عَلَيَّ أحد الأصدقاء بأن نسافر إلى «بانكوك» وقد عرض عَلَيَّ تذكرة مجانيةً، وإقامة مجانيةً

أيضاً، ففرحت بذلك العرض، وحزمت حقائبي وغادرنا إلى «بانكوك»، حيث عشت فيها انحلالاً لم أعشه طوال حياتي.

وفي ليلة حمراء اجتمعت أنا وصديقي في أحد أماكن الفجور، وفقدنا في تلك الليلة عقولنا، حتى خرجنا ونحن نترنح، وفي طريقنا إلى الفندق الذي نسكن فيه أصيب صديقي بحالة إعياء شديدة، ولم أكن في حالة عقلية تسمح لي بمساعدته، لكني كنت أغالب نفسي، فأوقفت سيارة أجرة حملتني إلى الفندق.

وفي الفندق . استدعي الطبيب على عجل، وأثناءها كان صديقي يتقيأ دماً، فأفقت من حالتي الرثة، وجاء الطبيب ونقل صديقي إلى المستشفى، وبعد ثلاثة أيام من العلاج المركز عدنا إلى أهلينا وحالة صديقي الصحية تزداد سوداً، وبعد يوم من وصولنا إلى المستشفى، ولم يبق على دخول رمضان غير أربعة أيام.

وفي ذات مساء ذهبت لزيارة صديقي في المستشفى، وقبل أن أصل إلى غرفته لاحظت حركة غريبة، والقسم الذي فيه صديقي «مقلوب» على رأسه .. وقفت على الباب فإذا بصراخ وعويل.

لقد مات صاحبي لتوه بعد نزيف داخلي عنيف، فبكيت، وخرجت من المستشفى، وأنا أتخيل أنني أنا ذلك الإنسان الذي ضاعت حياته وانتهت في غمضة عين، وشهقت بالبكاء وأنا أتوب إلى الله، وأنا أستقبل رمضان بالعبادة، والاعتكاف، والقيام، وقراءة القرآن، وقد خرجت من حياة الفسق والمجون إلى حياة شعرت فيها بالأمن الأمان والاطمئنان والاستقرار، وقد كنت بعيداً عن ذلك أستمرئ المجون

والفجور حتى قضى صاحبي نحبه أمامي . . فأسأل الله أن يتوب عَلَي (1) . نعوذ بالله من سوء الخاتمة ، فمن قتلته المعاصي ، وختم له بعمل من أعمال أهل النار كيف يكون حاله ، وقد خسر الدنيا وضاعت عليه أيام حياته ، وفرصة عمره ، ثم انقلب إلى الآخرة صفر اليدين ، لم يقدم لحياته الباقية الدائمة فخسر الدنيا والآخرة . نسأل الله العافية والسلامة .

18 - توبة شاب مصري أوشك على الارتداد عن دين الإسلام، ثم تداركته رحمة الله فتاب وأناب، واستقام على طريق الله عز وجل:

يقول الشاب المصري: أنا شاب مصري من محافظة أسيوط، نشأت بين والدين مسلمين في سعادة غامرة، إلا أن سعادتي لم تدم طويلاً، إذ شاء الله أن يطلق والدي والدتي، فقررنا – أنا وإخوتي – العيش مع والدتي، مما جعل والدي يقطع عنا المصروف لنعيش في حالة لا يعلمها إلا الله من الفقر والحاجة، كنت أعمل عملاً متواصلاً لتوفير لقمة العيش لي ولإخوتي، ولما ضاقت بي الحياة في بلدتي الصغيرة قررت السفر إلى القاهرة للبحث عن عمل أفضل، فوجدت عملاً في أحد المقاهي، وهنا تبدأ القصة.

فقد تعرفت من خلال عملي هذا على أصدقاء كثيرين، من بينهم عدد من النصارى، كانوا يعاملونني معاملة خاصة، وباهتمام شديد، فكنت أقضي معهم معظم الأوقات، نضحك، ونلهو، مع جهلي الشديد بديني، حيث كنت منهمكاً في البحث عن الشهوات، وتعاطي المخدرات أحياناً، على الرغم من حالتي الاقتصادية السيئة.

<sup>(1)</sup> العائدون إلى الله (162-163).

أعود إلى الحديث عن (أصدقائي) النصارى، فقد كانوا خمسة يعملون في مصنع للأحذية يمتكله أحدهم، وشيئاً فشيئاً، بدأوا يحدثونني عن المسيح، ويخوضون معي في حوارات دينية .. وذات مرة دخلت عليهم في مصنعهم وهم يستمعون – من شريط مسجل إلى ترانيم دينية لرجل نصراني، كان يرتل بعض الأناشيد عن يسوع المسيح (عيسى عليه ) وأمه العذراء، فلاحظوا عَلَيَّ تأثراً وانفعالاً .. فكانوا كلما غبت عنهم سألوا عني، وإذا علموا بقدومي إليهم أعدوا لي شريطاً دينياً ليسمعوني إياه، ثم يعدونني بشريط آخر جديد.

وفي الوقت نفسه لا يردون لي طلباً مهما كان، وإذا أحضروا شيئا من الطعام - كالجبن والسمك - حفظوا لي منه، في الوقت الذي أجد فيه معاملة قاسية من إخواني المسلمين، بل من أقرب الناس إلي والدي - سامحه الله - الذي كان يعمل على تجويعنا وتحطيم حياتنا.

ثم بدأ هؤلاء النصارى يمنعون عني الأشرطة، فكنت أشتاق إليها لجهلي، فيعدونني بها، لكن لا يوفون بوعدهم، فأصبحت حائراً وبصراحة كرهت المسلمين، وبدأت أتقرب إلى النصارى بشدة.

وذات مرة سألوني: ما رأيك في دين المسيح؟ قلت لهم: من الأديان السماوية ولاشك .. ثم سألتهم عن دين الإسلام .. فقالوا: إن الإسلام ليس ديناً صحيحاً، قلت لهم: كيف ذلك؟ قالوا لي: ذات مرة كان المسيح عليه يجلس مع تلاميذه فسألوه: أأنت هو أم يوجد أحد بعدك، فنتبعه؟ قال المسيح – والكلام لهم —: أنا هو ولا يوجد غيري. أي أنهم لا يؤمنون بنبوة محمد عليه ، وأنه كاذب ..

ولم يكونوا يصرحون بذلك، وإنما يأتون بكلمات معسولة، وبطرق ملتوية وهذا ما غرني بهم، وجعلني أتقرب منهم أكثر، وأبتعد عن كل ما هو من الإسلام، حتى بلغت بهم الوقاحة والجرأة إلى شتم الحبيب عن شتائم أعجز عن ذكرها، ولفرط جهلي كنت أصدقهم فيما يقولون – أسأل الله أن يغفر لى –.

واستمر هؤلاء في حوارهم معي، وتطرقنا لمسألة صلب المسيح، وجَرَّنا الحديث إلى حقيقة المسيح الله و إلهاً. قالوا أولاً: نحن لا نسمي المسيح عيسى، وإنما نسميه «يسوع». قلت لهم: إن اسمه عندنا عيسى، قالوا: ألم نقل لك من قبل أن دينكم ليس بصحيح.

قلت: إذاً كيف يكون إلهاً؟ قالوا: إن الرب عندما أرسل رسله إلى الناس، وجدهم يعادون هؤلاء الرسل ويعذبونهم، فقرر الرب أن ينزل إلى الأرض لكي يدعو الناس بنفسه، ولكن لو نزل على صورته الحقيقية مات الناس جميعاً، لذا قرر أن ينزل على صورة إنسان، ويكون هو أخر الرسل إلى يوم القيامة، فاختار امرأة كانت على قدر من التقوى . . إلى آخر تلك الخرافات التي يعتقدونها، والتي لا تليق بالله عز وجل تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

ولفطر جهلي آنذاك قلت لهم: بالفعل هذا الصحيح.

وتمضي الأيام وأنا أزداد منهم قرباً، ومن الإسلام بعداً، حتى أصبحوا يسخرون من المسلمين جميعاً، ويشتمون الصحابة والله أن الإسلام كأبي حنيفة وغيره، وأنا معهم في كل ما يقولون، أسأل الله أن يعفو عني ويغفر لي.

ثم تحدثنا عن مسألة صلب المسيح، فقلت لهم: إِن القرآن يقول: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ ﴾ [النساء:157]. فقالوا: لقد حدثناك من قبل عن موضوع القرآن. قلت: تعنون أن القرآن مُحَّرفُ ؟ قالوا والابتسامة تملأ وجوههم: إِنه لا أصل له نهائياً.

واقتنعت بكلامهم، وكرهت ديني الإسلام، كما كرهت كل مسلم على وجه الأرض، ثم سألتهم: ما شعوركم حين تسمعون أن نصرانياً قد أسلم؟

قالوا: كأنك مررت بشارع فرأيت كلباً دهسته سيارة فحزنت لذلك، ثم عدت إلى البيت ونسيت ما حدث.

أرأيت - أخي المسلم - إنهم يعتبرون المسلمين كالكلاب . . عفوا، فما كنت أريد أن أكتب كل هذا، ولكن لتتضح الحقيقة كاملة .

ثم بدأوا يدعونني بشدة، وأنتظر لقائهم بشوق، حتى قال لي أحدهم: لماذا لا تتنصر؟ قلت: إني أخاف أن يقتلني أهلي، قالوا: لا تخف فسوف ننقلك إلى بلد بعيد، لا يتمكنون من الوصول إليه، وهناك سنعطيك .. ما تريد .. فقلت: أمهلوني إذن إسبوعاً واحداً.

وفي هذا الأسبوع، وفي الأيام الأولى منه كنت أَسْبَحُ في بحر من التفكير والهموم والخطرات المتلاحقة، وقبل نهايته بيومين عزمت على الذهاب إليهم للتخلي عن إسلامي الذي لم أكن أعرفه حَقَّ المعرفة، وهنا أدعوكم أن تتأملوا معي لطف الله عز وجل. فبينما أنا ذاهب إليهم وقد تعلق قلبي بهم، مررت في طريقي بمسجد صغير – وكان الوقت ظهراً – وجدت المسجد مفتوحاً وخالياً من المصلين، فدلفت إليه

وقلت في نفسسي: سوف أرى الآن هل الإسلام حق أم باطل .. فتوضأت، وصليت ركعتين، ودعوت ربي وتضرعت إليه أن يهديني إلى الدين الحق، فشعرت بإحساس غريب يسري في كياني ويهزني هزاً عنيفاً.

أحسست بأنني لست ذلك الرجل الذي سب دينه، وأراد أن يتخلى عنه من أجل حفنة من المال أو الطعام . . وخرجت من المسجد مندفعاً تسوقني أقدامي إلى ذلك المصنع.

دخلت عليهم دون تحية، فإذا بهم يهابونني على غير العادة، أحسست وكأن بداخلي بركاناً ثائراً يريد أن يتفجر. وتفجر البركان. وتكلمت بكلام طويل كأنما قد حفظته عن ظهر قلب. كنت أتكلم بقوة وهم يستمعون إلي والدهشة قد عقدت ألسنتهم . لم أقف لحظة واحدة، وكأنما هناك قوة تدفعني للكلام. وآثار الوضوء لا زالت تتقاطر من وجهي.

أحسست بأن الله ينصرني في وجه الباطل . قلت لهم منفعلاً: أريد أن أسألكم سؤالاً واحداً قبل أن أتنصر، وإن أجبتم عليه تنصرت فوراً – وكنت واثقاً من أنهم لن يجيبوا عليه –.

قلت لهم - متهكماً - لنفرض أن المسيح هو الإله - ففرحوا بذلك - قلت: فكيف كان حال الكون والمسيح - والرب حسب زعمكم - موجود في بطن امرأة من خلقه؟ كيف كان حال الدنيا ونظام الكون بأكمله؟ . . وقد قتل المسيح الإله - بزعمكم - هل الإله يقتل، ويصلب، وهل الإله تحمله امرأة في بطنها؟!

فرأيت الوجوم بادٍ على وجوههم، وقد صوبوا إليّ أبصارهم وهم في غاية الدهشة.

قلت لهم – متهكماً –: لنفرض أن المسيح إله، ولكن أليس الذي قتل المسيح وصلبه أقوى منه؟ فالأولى أن نعبد من قتله وصلبه، ولكن أين الذين قتلوه على زعمكم؟ لقد ماتوا جميعاً .. ومن الذي أماتهم؟ إنه الله عز وجل، فإن للكون إلها واحداً، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد.

قلت لهم: أجيبوا .. فلم يجيبوا وبهتوا جميعاً، فخرجت مسرعاً وكأني ملكت الدنيا بأسرها، وتمنيت لو أحتضن كل مسلم يمشي على وجه الأرض، وأطلب منه السماح بسبب ما ارتكبته في حقه. لقد خُنْتُ ديني وكدت أن أتخلى عنه، ولكني أحمد الله الذي هداني وأعادني إليه، ووالله إن ديني خير من المال والطعام ومن كل متاع الدنيا الزائل.

ولكن هل تركني أهل الباطل؟ كلا فقد أرسلوا ورائي أحد «البلطجية» ودفعوا له مبلغاً من المال لضربي والاعتداء علي، ولكني لم آبه بذلك، بل كنت مسروراً لأنني سأضرب في سبيل الله، بعد أن انتصرت لديني وعقيدتي:

وَلَسْتُ أُبِالِي حَيْنَ أُقتلُ مُسْلماً

على أَيِّ جَنْبً كَانَ في الله مَصْرَعِي

وَذَلكَ في ذَاتِ الإِلَه وإِن يَشَـا يُبَارِكُ عَلى أُوْصَالِ شِلْوٍ مُـمَزَّعِ وتركت القاهرة وعدت إلى بلدتي الصغيرة، ولما أهتد بعد الهداية الكاملة، فقد كنت أدخن بشراهة، وأتردد على المقاهي، وأستمع إلى الغناء المحرم، حتى قابلت رجلاً آخر نصرانياً وخضت معه في حوار حول الدين، فرآني أحد الأخوة الفضلاء فأبعدني عن هذا النصراني الكافر – وكان يعلم ما حدث لي بالقاهرة – فأبعدني عن هذا النصراني الكافر، وعرفني علي أحد المشايخ الفضلاء، فأخبرته بما حدث لي، فجعل يتعهدني بالرعاية والاهتمام، وأخذ بيدي إلى بر الأمان، فبدأت أصلي وأقترب من المسلمين وأحبهم، وأسير على النهج الإسلامي القويم.

وأنا الآن في العشرين من عمري . . وإني بهذه المناسبة أدعو المسلمين عامة والشباب خاصة أن يعضوا على دينهم، وألا يختاروا عنه بديلاً، فهو الدين الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلام دينًا فَلَن يُقْبَلَ منهُ وَهُوَ في الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (1)

[ ال عمران: 85]

وإنما نقلت هذه القصة بطولها، لأنها يظهر فيها بجلاء كيف يفعل الجهل بدين الله عز وجل بأهله، حتى قَبلَ هذا الأخ التائب في فترة من الفترات ادعاء النصارى – قبحهم الله – بأن دين الإسلام باطل، وبأن القرآن لا أصل له، وأن ما هم عليه من هراء وخرافة هو الدين الحق.

ويظهر في القصة كذلك خبث النصارى ومكرهم، مع جهلهم وغبائهم.

<sup>(1)</sup> العائدون إلى الله (220-226).

وفي القصة موقف من مواقف الإيمان في صدق التوبة، حيث دخل هذا الشاب التائب بيت الله وصلى، مع أن حالته الإيمانية قبل هذا الوقت كانت متردية إلى أقصى غاية، ولكنه لجأ إلى الله عز وجل، ودعاه واستعان به، فثبته الله عز وجل على الإسلام، وألهمه الحجة، حتى أفحم النصارى، وظهر عليهم مع قلة بضاعته من العلم النافع والعمل الصالح، فالمسلمون مهما قل علمهم وضعف يقينهم هم أقوى من أصحاب العقائد الخربة، وذلك لقوة الإسلام الذي ينتسبون إليه، لأنه الدين الحق: ﴿إِنَّ الدّينَ عندَ الله الإسلام ﴾

ومن طريف ما ينقل أن جماعة من المنصرين قاموا بتنصير عدد كبير من المسلمين، مستغلين ما هم فيه من الجهل والحاجة، وبعد أن فرغوا من تعميدهم في الكنيسة قالوا لهم: والآن ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن نذهب إلى مكة.

فحب الإسلام متمكن من قلب المسلم مهما ضعف إيمانه وقل علمه، ومهما وقع في معصية الله عز وجل، وكثير ممن أسرف على نفسه في المعاصي إذا اتهمه أحد بالكفر أو بالخروج من ملة الإسلام فإنه ينزعج انزعاجاً شديداً.

وإنما وقع أكثر المسلمين في المعاصي بالأماني الباطلة والخدع الكاذبة، يوقعهم الشيطان في المعاصي، ويمد لهم حبال الأماني والغرور، ويقول لهم: إن الله غفور رحيم، أو من فقهه في الشر يرضيهم ببعض الأعمال الصالحة، فيصلي الجمعة والعيدين، وقد يتصدق بالقليل من المال، فيظن أنه على الطريق، ولكن مثل هذا المتهاون في دين الله عز وجل

المفرط في إسلامه يسهل على الشيطان أن يدفعه إلى ما يخرجه من ملة الإسلام.

قال السلف رحمهم الله: المعاصي بريد الكفر، أي رسوله، فالعبد الذي يكثر من معصية الله عز وجل يدخل في سلطان الشيطان فيعده ويمنيه، ويضله ويغويه، ولا يرضى منه دون الكفر ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، ولكن الله عز وجل يتفضل بفضله ورحمته على من يشاء من عباده، كما تفضل على صاحب هذا الموقف الإيماني، بعد أن كاد يخسر إسلامه، فيخسر بذلك سعادة الدنيا والآخرة وشرف الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية والسلامة.



الباب التاسخ في الولاء والبراء

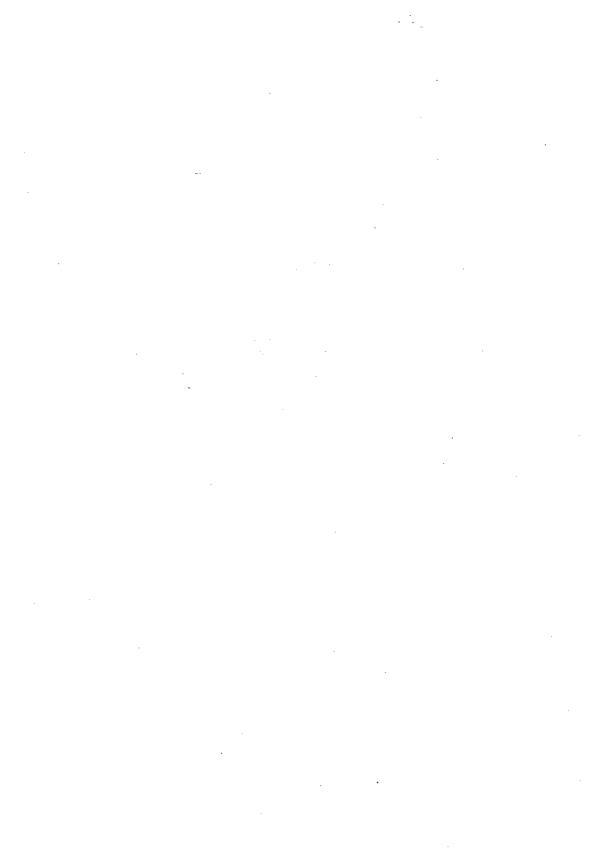

### أ - معنى الولاء والبراء وأهميته

الولاية: هي النصرة والمحبة والإكرام والاحترام، والكون مع المحبوبين ظاهراً وباطناً، قال تعالى: ﴿ اللّهُ وَلِيُّ الّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَاللّهُ مَن النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴾ [البقرة:257] واللّذين كَفَرُوا أَوْلِيَاوُهُمُ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِن النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴾ [البقرة:257] فحموالاة الكفار تعني التقرب إليهم، وإظهار الود لهم، بالأقوال والنوايا.

والبراء: هو البعد والعداوة بعد الإعذار والإنذار.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد(1).

وقد أوجب الله عز وجل علينا موالاة المؤمنين، أي محبتهم ونصرتهم، كما أوجب علينا البراءة من المشركين، أي بغضهم وعداوتهم.

وليس في كتاب الله عز وجل - بعد التوحيد ونبذ الشرك - حكم عليه من الأدلة أكثر من هذا الحكم.

فَ مَن ذَلَكَ قُولُه تعالى: ﴿ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَندَهُمُ الْعَزْقَ فَإِنَّ الْعَزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ يَتُخِذُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ يَتُخِذُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ [ النساء: 138-139]

فيقول عز وجل منكراً عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين: ﴿ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ ﴾ ، ثم أخبر أن العِزَةَ كلها له وحده لا شريك له، والمقصود التهييج على طلب العزة من جانب الله تعالى، والالتجاء إلى

١) باختصار وتصرف من «الولاء والبراء في الإسلام» لمحمد سعيد القحطاني (90) الطبعة الثالثة.

عبوديته، والانتظام في جملة عباده المؤمنين، الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد.

ومن ذلك قوله عز وجل: ﴿ لا يَتَّخِذَ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ﴾ [آل عمران:28]

فنهى سبحانه المؤمنين عن موالاة الكافرين ثم قال: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴾ أي ومن يوال الكافرين ﴿ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ ﴾ أي فقد برئ من الله وبرئ الله منه، وهذا تهديد شديد، ووعيد أكيد، حفظاً للإسلام والتوحيد.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَولُوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أُوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: 81-83] فرتب الله عز وجل على موالاة الكافرين سخطه والخلود في العذاب، وأخبر أن ذلك لا يحصل إلا ممن ليس بمؤمن، وأما أهل الإيمان فإنهم لا يوالونهم.

وقى ال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ والنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بعْضُهُمْ أُولْيَاءُ بعْضُهُمْ أُولْيَاءُ بعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بعْضُهُمْ أَنْ اللَّهَ لا يَهْدي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ( اَ اللَّهُ الْاَيَهُ مِنْ فَيَ مُنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتَى بالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عنده فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أُسَرُّوا فَى أَنفُسِهِمْ تَادمينَ ﴾

[المائدة: 52-51]

فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين أن يوالوا اليهود والنصارى، وذكر أن من تولاهم فهو منهم، أي من تولى اليهود فهو يهودي، ومن تولى النصارى فهو نصراني. وقد روى ابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين قال: قال عبد الله بن عتبة: ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر، قال: فظنناه يريد هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ فَظنناه يريد هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ فَظنناه يريد هذه الآية: ﴿كَا لَكُ مَن تُولَى المُشْرِكُ فَهُو مُشْرِكُ، لا فرق بين أهل الكتابين وغيرهم من الكفار.

ثم أخبر تعالى أن الذين في قلوبهم مرض، أي شك في الدين وشبهة، يسارعون في الكفر قائلين: ﴿ نَحْشَىٰ أَن تُصِيبنا دَائِرةً ﴾ أي إِذا أنكرت عليهم موالاة الكافرين قالوا: نخشى أن تكون الدولة لهم في المستقبل، فيتسلطوا علينا فيأخذوا أموالنا ويشردونا من بلادنا، وهذا هو ظن السوء بالله عز وجل، ولهذا قال تعالى: ﴿ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِنده فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴾ وعسسى من الله واحب، والحمد لله الذي أتى بالفتح فأصبح أهل الظنون الفاسدة على ما أسروا في أنفسهم نادمين.

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِن اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [التوبة:23]

فنهى سبحانه وتعالى المؤمن عن موالاة أبيه وأخيه اللذين هما أقرب الناس إليه، إذا كان دينهما غير الإيمان، وبين أن الذي يتولى أباه وأخاه إذا كانا كافرين فهو ظالم، فكيف من يتولى الكافرين الذين هم أعداء له، ولآبائه ولدينه، أف لا يكون هذا ظلماً؟ بلى، والله إنه لمن أظلم الظالمين.

ونزلت هذه السورة العظيمة: سورة الممتحنة، وفيها قوله تعالى: 
هِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَشْخِذُوا عَدُوّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ 
كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُوا بِاللَّه رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ 
خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ 
وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۞ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْداءً 
وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُوا لَوْ تَكْفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ 
وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُوا لَوْ تَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ 
وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُوا لَوْ تَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ 
وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُوا لَوْ تَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ 
وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهَمُ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُوا لَوْ تَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ 
وَيَبْ أَيْدُاهُ وَلِلا أَوْلا لَكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُونَةً 
عَمْدُونَ بَاللَهُ مِ مَمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونَ اللَّه مِن شَيْء رُبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَلْنَا وَإِلَيْكَ الْمَعِيرُ ﴾ وَلَكُ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّه مِن شَيْء رُبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكُلْنَا وَإِلَيْكَ الْمَعَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن شَيْء رُبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكُلْنَا وَإِلَيْكَ الْمُونُ اللَّهُ عَلَى الْمَولَا اللَّهُ عَلَى اللَّه عَن اللَّه مِن شَيْء رُبَّنَا عَلَيْكَ تَو كُلْنَا وَإِلَيْكُ الْكَالِقُ الْمُلْكُ لَكَ مِن اللَّه مِن شَيْء رُبُوا الْمَلْكُ الْمَالُولُ الْمُعُولُ الْمُعْسِلُولُ الْمُلْكُ الْمُعُولُ الْمُلْكُ اللْهُ مِن اللَّه مِن شَيْء وَلِهُ الْمُولُ الْمُلْكُ الْمُعُولُولُ الْمُعُولُ الْمُلْكُ الْمُلْك

ثُم قَالَ عَزَ وَجلَ في خاتمة السورة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَولُواْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴾ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴾ [المتحنة: 13]

وقد ثبت في الصحاح أن هذه السورة نزلت في حاطب بن أبي بلتعة لما كتب إلى أهل مكة يخبرهم بمسير النبي عَلَيْهُ إليهم عام الفتح، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، وأخبر نبيه عَلَيْهُ بخبر الكتاب.

وبعث رسول الله عَلَيْ علي بن أبي طالب في إِثر المرأة التي ذهبت بالكتاب، فوجده في عقيصة رأسها، فجاء الرجل إلى رسول الله عَلَيْ علي يعتذر ويحلف أنه ما شك، ولكنه ليس له من يحمي من وراءه من أهل مكة، وأنه آراد بهذا يَداً عند قريش، واستأذن عمر بن الخطاب في

قتله، فقال النبي عَلَيْهُ: وَمَا يُدْريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم(1).

فهذه السورة الكريمة مع سبب نزولها من الأدلة على وجوب عداوة الكفار ومقاطعتهم.

عن جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله على الله على أن: تنصح لكل مسلم، وتبرأ من الكافر(2).

وروى ابن أبي شيبة بسنده عنه عَلِيْكُ قال: أو ثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله(3).

وعن ابن عباس ولينيها قال: من أحب في الله، وأبغض في الله، ووالى في الله، ووالى في الله، وعادى في الله، فإنما تنال ولاية الله عز وجل بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه، حتى يكون كذلك، وقد صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئاً.

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: قوله: «ووالى في الله» هذا بيان للازم المحبة في الله، وهو الموالاة، فيه إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك مجرد الحب، بل لابد مع ذلك من المولاة التي هي لازم الحب، وهي النصرة والإكرام والاحترام، والكون مع المحبوب باطناً وظاهراً.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (305,304/7) المغازي، ومسلم (56,55/16) فضائل الصحابة، وأبو داود (4628)، والدارمي (313/2)، وابن أبي شيبة (12396).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري ( 166/1) الإيمان، ومسلم (رقم 56) الإيمان، وأبو داود (4924 عون) الأدب، والنسائي ( 152/7) البيعة.

<sup>( 3 )</sup> رواه ابن أبي شيبة ( 10469 ) الإيمان والرؤيا.

وقوله: «وعادى في الله» هذا بيان للازم البغض في الله، وهو المعاداة فيه، أي: إِظهار العداوة بالفعل، كالجهاد لأعداء الله، والبراءة منهم، والبعد عنهم باطناً وظاهراً إِشارة إلى أنه لا يكفي مجرد بغض القلب، بل لابد مع ذلك من الإتيان بلازمه كما قال تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَاللَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللّه وَحْده ﴾ (1) كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللّه وَحْده ﴾ (1) كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللّه وَحْده ﴾ (1)

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله « إِنه لا يستقيم للإنسان إسلام - ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين، والتصريح لهم بالعداوة والبغض، كما قال تعالى: ﴿ لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَّحِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادً اللّهَ وَرسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلِيهِمُ الإيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ . . . . ﴾ (2) [ المجادلة : 22] عَشِيرَتَهُمْ أُولُتِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ . . . . . ﴾ (2) [ المجادلة : 22]

<sup>(1)</sup> تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (422)، ط. إدارة البحوث العلمية بالرياض.

<sup>(2)</sup> مجموعة التوحيد ص (19) ستة مواضع من السيرة، ط. دار الفكر.

#### ب - صور من موالاة الكفار:

منها ما هو كفر أكبر مخرج من الملة ومنها ما هو من قبيل المعاصي\* 1 - الرضا بكفر الكافرين، وعدم تكفيرهم، أو الشك في كفرهم، أو تصحيح مذاهبهم الكافرة، وهذا لا يحتاج إلى دليل، فالرضا بالكفر كفر أكبر.

﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ﴾ [القصص:50] 2 - اتخاذهم أعواناً وأنصاراً وأولياء، أو الدخول في دينهم:

قال تعالى: ﴿ لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِدِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ... ﴾ [آل عمران:28] قال ابن جرير في تفسيرها من اتخذ الكفار أعواناً وأنصاراً وظهوراً يواليهم على دينهم ويظاهرهم على المسلمين فليس من الله في شيء، أي: قد برئ من الله وبرئ الله منه، بارتداده عن دينه، ودخوله في الكفر ﴿إِلاَّ أَن تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ [آل عمران:28]،

أي: إلا أن تكونوا في سلطانهم، فتخافونهم على أنفسكم، فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم، وتضمروا العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر (1)

وقال ابن حزم صح أن قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَتُولَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ المائدة: 51] إنما هو على ظاهره، بأنه كافر من جملة الكفار، وهذ حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين.

<sup>( \* )</sup> هذا الفصل باختصار وتصرف من « الولاء والبراء في الإسلام » للقحطاني ( 231-247).

<sup>(1)</sup> تفسير الطبري ( 228/3).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أخبر الله في هذه الآية أن متولهم هو منهم، وقال سبحانه: ﴿ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾
[المائدة: 81]

- 3 الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر، أو التحاكم إليهم دون كتاب الله كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكَتَابِ لَيْ مُنُونَ بِاللهِ كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكَتَابِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ بِنَ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلّذِينَ كَفَرُوا هَوُلاءِ أَهْدَىٰ مِنَ اللّذِينَ لَيْفُولُونَ لِلّذِينَ كَفَرُوا هَوُلاءِ أَهْدَىٰ مِنَ اللّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ﴾
   [النساء: 51]
- 4 مودة الكافرين ومحبتهم، وقد نهى الله عز وجل عنها بقوله: ﴿ لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ.. ﴾

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ ﴾ [المتحنة:1]

5 - الركون إليهم، قال تعالى: ﴿ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ ﴾
 [ هود: 113]
 قال القرطبي: الركون حقيقته الاستناد والاعتماد والسكون إلى.
 الشيء والرضا به (1).

6 - مداهنتهم ومجاملتهم على حساب الدين، قال تعالى: ﴿وَدُوا لَوْ تُدُهنُونَ ﴾ [القلم: 9]

7 - اتخاذِهم بطانة من دون المؤمنين، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ

<sup>(1)</sup> تفسير القرطبي ( 108/9).

أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعقِلُون ﴿ الْفَوَاهِ إِن كُنتُمْ تَعقِلُون ﴿ اللَّهَا عَمران : 118]

وبطانة الرجل: خاصته، تشبيهاً ببطانة الثوب التي تلي بطنه، لأنهم يستبطنون أمره، ويطلعون منه على ما لا يطلع عليه غيرهم، وقد بين الله العلة في النهي عن مباطنتهم فقال: ﴿لا يُلُونَكُمْ خَبَالاً ﴾أي: لا يقصرون ولا يتركون جهدهم فيما يورثكم الشر والفساد، ثم إنهم يودون ما يشق عليكم من الضرر والهلاك.

والعدواة التي ظهرت منهم شتم المسلمين، والوقيعة فيهم، وقيل: بإطلاع المشركين على أسرار المسلمين، وفي سنن أبي داود قوله على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل (1).

8 - طاعتهم فيما يأمرون به، قال تعالى ناهياً عن ذلك: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴾ الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: 149]

وقسال تعسالى: ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾

قال ابن كثير في تفسيرها: حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره، فهذا هو الشرك، كما قال تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ (2) [التوبة: 31]

<sup>(1)</sup> تفسير البغوي ( 409/1)، وابن كثير (89/2)، والحديث سيأتي تخريجه في الباب المقبل.

<sup>(2)</sup> تفسير القرآن العظيم ( 322/3).

9 - مجالستهم والدخول عليهم وقت استهزائهم بآيات الله، قال تعالى: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا تعالى: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُ عَلَيْكُمْ إِذًا وَيُ حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا وَيُ حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا وَيُسْتَهُزُ أَبِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مَنْ مُثْلُهُمْ ﴾ وأي النساء:140]

10 - توليتهم أمراً من أمور المسلمين كالإمارة، والكتابة، وغيرها، فتوليتهم نوع من توليهم، والولاية إعزاز، فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبداً، والولاية صلة، فلا تجامع معاداة الكافر.

11 – استئمانهم وقد خونهم الله، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤده إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤده إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَى اللهِ عَلَيْه قَاتُمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمّيِينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ عَلَيْه قَاتُما ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمّيِينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الْكَذَب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: 75]

12 - التشبه بهم والتزيي بزيهم.

13 - البشاشة لهم، والطلاقة، وانشراح الصدر لهم، وتقريبهم.

14 - معاونتهم على ظلمهم، ونصرتهم، فقد ضرب القرآن مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، حيث كانتا متعاونتين مع الكافرين راضيتين بكفرهم.

15 - مناصحتهم والثناء عليهم، ونشر فضائلهم، ووصفهم بالتقدم والحضارة والرقي، ووسم الإسلام بالرجعية والجحود والتأخر.

16 - تعظيمهم والثناء عليهم، وإطلاق الألقاب الحسنة عليهم، كالسادة والحكماء.

- 17 السكنى معهم في ديارهم، وتكثير سوادهم، قال رسول الله عَلِيدٍ: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله (1).
- 18 التآمر معهم، وتنفيذ مخططاتهم، والدخول في أحلافهم وتنظيماتهم، والتجسس من أجلهم.
- 19 الهروب من دار الإسلام إلى دار الحرب، بُغضاً للمسلمين، وحُباً للكافرين.
- 20 الانخراط في الأحزاب العلمانية، أو الإلحادية، كالشيوعية، والاشتراكية، والقومية، وبذل الولاء والحب والنصرة لها.

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود (2770 عون) الجهاد، والترمذي (1605) السير، وله شاهد صحيح الإسناد بلفظ: «أتا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين»، وقال العلقمي في الكوكب المنير: «حديث سمرة إسناده حسن، وفيه وجوب الهجرة على من قدر عليها ولم يقدر على إظهار الدين، أسيراً كان أو حربياً، فإن المسلم مقهور مهان بينهم، وإن انكفوا عنه، فإنه لا يأمن بعد ذلك أن يؤذوه أو يفتنوه عن دينه، وحق على المسلم أن يكون مستظهراً بأهل دينه» عون المعبود (479/7).



# ج - مواقف إيمانية في الولاء والبراء

1 - موقف إبراهيم إمام الحنفاء وأبي الأنبياء صلى الله على نبينا وعليه وسلم
 وبراءته من الشرك والمشركين:

قال ابن القيم رحمه الله: لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه: ﴿ أَفَرَ أَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۞ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الأَقْدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُو لِي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء:75-77]

فلم تصح لخليل الله هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة، فإنه لا ولاء إلا لله، ولا ولاء إلا بالبراءة من كل معبود سواه، قال تعالى: 
﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لاَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ آنَ إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ 
سَيَهْدِينِ (٣٠) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الزخرف:28-2]

أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية ، يتوارثها الأنبياء وأتباعهم، بعضهم عن بعض، وهي كلمة: لا إله إلا الله، وهي التي وررّثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة(1).

واستحق إِبراهيم عَلَيْكُم أن يجعله الله عز وجل أسوة في موالاة الله عز وجل والبراءة من الشرك والمشركين، فقال تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَاللَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَحْدَهُ ﴾ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَحْدَهُ ﴾

[المتحنة:4]

فجعله الله عز وجل قدوة للمؤمنين، إلا في قوله لأبيه: ﴿ لأَسْتَغْفِرُنَّ لَلهُ عَزِ وَجِل قدوة للمؤمنين، إلا في قوله لأبيه: ﴿ لأَسْتَغْفِرُنَّ لَلهُ عَلَى السَّمِكُ وَالْمُسْرَكِينَ أَنْهُ فَارِقَهُمْ لَلْكُ ﴾ [المستحنة: 4] وبلغ من براءته من الشرك والمشركين أنه فارقهم

الكافي (300-301)، ط. ابن الجوزي.

رواؤوس إيمانية=

ببدنه، كما خالفهم بعقيدته وقلبه فقال: ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مَن دُونِ اللّهِ وَأَدْعُو رَبّي عَسَىٰ أَلا ّ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبّي شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَأَدْعُو رَبّي عَسَىٰ أَلا ّ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبّي شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاً جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴾ [مريم: 48-49]

قال ابن كثير رحمه الله : وقوله : ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه وَأَدْعُو رَبِّي ﴾ أي: أجتنبكم، وأتبرأ منكم، ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله ﴿ وَأَدْعُو رَبِّي ﴾ أي: وأعبد ربي وحده لا شريك له ﴿ عَسَىٰ أَلا الله ﴿ وَأَدْعُو رَبِّي ﴾ أي: وأعبد ربي وحده لا شريك له ﴿ عَسَىٰ أَلا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴾ وعسى هذه موجبة لا محالة، فإنه الله على الأنبياء بعد محمد الله يقول تعالى: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله عن هو خيرٌ منه، ووهب له إسحاق ويعقوب يعني ابنه وابن إسحاق كما في الآية الأخرى ﴿ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴾ (١)

وفي الآية الكريمة بركة البراءة من المشركين، والفرار بالدين، فعوضه الله عز وجل بدلاً من هذه الخلطة السيئة ولده إسحاق، وولد ولده يعقوب، وأنعم الله عليهما كذلك بالنبوة، وإنما يخاطب بهذه الآية الكريمة، وآية الكهف في قصة أصحاب الكهف الذين يظلمون أنفسهم بالحياة في ديار المشركين، فلا تكاد تقع أعينهم إلا على الكفر والإباحية والله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فَهُا وَالله تَعَالَى عَمْونَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ الله واسعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيها فَأُولَئِكُ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتَ مصيراً (۞) إلاَّ الْمُستَضعفين مِنَ الرِّجَالِ والنِساء وَالْوِلْدَان لا يَستَطعُون حِيلةً ولا يَهْتَدُون سَبِيلاً ۞ فَأُولَئِكُ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمَ وَكَانَ اللّهُ عَفُواً غَفُوراً ﴾

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن العظيم ( 123/3-124).

2 - موقف الفتية في قصة أصحاب الكهف وبراءتهم من الآلهة الباطلة وعابديها: قال تعالى: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لَن نَدْعُو مِن هُدًى ﴿ وَنِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴿ وَ هَوَلُاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلُطَان بَيْنِ فَمَنْ أَطْلَمُ مَمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذَبًا ﴿ وَ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَأُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُر ْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّى ْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا ﴾ اللَّهَ فَأُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُر ْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّى ْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا ﴾

[ الكهف: 16-13]

قال الخطابي: وكانوا قوماً كرهوا المقام بين ظهراني أهل الباطل، ففروا من فتنة الكفر وعبادة الأوثان، فصرف الله تعالى عنهم شرهم، ودفع عنهم بأسهم، ورفع في الصالحين ذكرهم (١).

وقال الشنقيطي رحمه الله: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم ربهم هدى، قالوا: إن ربهم هو رب السموات والأرض، وأنهم لن يدعوا من دونه إلها، وأنهم لو فعلوا ذلك قالوا شططاً، أي قولاً ذا شطط .

وقال الرازي: اعلم أن المراد أنه قال بعضهم لبعض: ﴿ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ ﴾ واعتزلتم الشيء الذي يعبدونه إلا الله، فإنكم لم تعتزلوا عبادة الله ﴿ فَأُولُوا إِلَى الْكَهْفِ ﴾ ومعناه: اذهبوا إليه واجعلوه مأواكم ﴿ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ ﴾ أي يبسطها عليكم ﴿ وَيَهْيِّئُ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا ﴾ من الارتفاق (3).

<sup>(1)</sup> العزلة للخطابي (16) ط مكتبة الزهراء.

<sup>(2)</sup> أضواء البيان ( 29/4-30).

<sup>(3)</sup> التفسير الكبير ( 84/21) باختصار.

# 3 – أبو بكر الصديق فِلْشِيْكِ وولاؤه لله عز وجل ولرسوله عَلِيْكَ :

قال ابن كثير رحمه الله: عن عائشة قالت: لما اجتمع أصحاب النبي عَلَيْ وكانوا ثمانية وثلاثين رجلاً، ألح أبو بكر على رسول الله عَيِّ في الظهور، فقال: يا أبا بكر إِنَّا قليل. فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله عَيَّة، وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر في الناس خطيباً ورسول الله عَيَّة جالس، فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله عَيَّة.

وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين، فضربوا في نواحي المسجد ضرباً شديداً، ووطئ أبو بكر وضرب ضرباً شديداً، ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه، ونزا على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه، وجاء بنو تيم يتعادون، فأجلت المشركين عن أبي بكر، وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله، ولا يشكون في موته، ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة.

فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب، فتكلم آخر النهار فقال: ما فعل رسول الله على ومسوا منه بألسنتهم وعذلوه، ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير: انظري أن تطعميه شيئاً، أو تسقيه إياه، فلما خلت به ألحت عليه، وجعل يقول: ما فعل رسول الله على فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه، فخرجت حتى جاءت أم جميل أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه، فخرجت حتى جاءت أم جميل

فقالت: إِن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله، فقالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، وإِن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك؟ قالت نعم.

فمضت معها، حتى وجدت أبا بكر صريعاً دنفاً، فدنت أم جميل، وأعلنت بالصياح وقالت: والله إن قوماً نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم.

قال: فما فعل رسول الله عَلَيْكَ ؟ قالت: هذه أمك تسمع. قال: فلا شيء عليك منها، قالت: سالم صالح، قال: أين هو؟ قالت: في دار ابن الأرقم، قال: فإن لله عَلَيَّ ألا أذوق طعاماً ولا أشرب شراباً أو آتي رسول الله عَلَيَّ ، فأمهلتا حتى إذا هدأت الرِّجل، وسكن الناس خرجتا به يتكئ عليهما، حتى أدخلتاه على رسول الله عَلِيَّة ، قال: فأكب عليه رسول الله عَلِيَّة ، فال: فأكب عليه رسول الله عَلِيَّة وقبله، وأكب عليه المسلمون، ورق له رسول الله عَلِيَّة وقة شديدة (1).

4 - سعد بن أبي وقاص فِرْضِي وولاؤه الله عز وجل ولرسوله عَلَيْكُ وبراءته من أُمّه التي حاولت أن تصده عن دينه:

قال البغوي: إِن هذه الآية: ﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [العنكبوت:8]. وآية ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِئُكُم بَعَلَىٰ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [لقمان:15] نزلت في سعد بن أبي وقاص وَالله عنه الإولين للإسلام، حمنة بنت أبي سفيان، فقد كان سعد من السابقين الأولين للإسلام،

<sup>(1)</sup> البداية والنهاية (30/3).

مواقوس إيمانية

وكان بَراً بأُمِّهِ قالت له أمه: ما هذا الدين الذي أحدثت؟ والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت فتعير بذلك أبد الدَّهْر، يقال: يا قاتل أُمِّه.

ثم إنها مكثت يوماً وليلة لم تأكل ولم تشرب، ولم تستظل، فأصبحت وقد جهدت، ثم مكثت يوماً آخر وليلة لم تأكل ولم تشرب، فجاء سعد إليها وقال: يا أماه، لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني، فكلي، وإن شئت فلا تأكلي، فلما أيست منه أكلت وشربت، فأنزل الله هذه الآية، وأمره بالبر بوالديه والإحسان إليهما، وعدم طاعتهما في الشرك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (1).

5 - عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وتبرؤه من أبيه رأس النفاق ،
 وموالاته لله عز وجل ولرسوله عَيْلَة :

عن جابر والله عن الله المهاجرين رجلاً من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال الأنصاري: ياللانصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فقال رسول الله عَلَيْ: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال: دعوها إنها منتنة، فسمعها عبد الله بن أبي فقال: قد فَعلُوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجَن الأعرش منها الأذل، قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال عمر: دعني أصرب عنق هذا المنافق، قال عمر: دعني أصحابه (2).

<sup>(1)</sup> تفسير البغوي ( 188/5 )، وانظر أسباب النزول للواحدي ص (195) والحديث.

<sup>2)</sup> رواه البخاري ( 652/8 ) التفسير، ومسلم ( 1/ ) البر، واللفظ له.

قال محمد بن إسحاق: عن عاصم بن عمرو بن قتادة: أن عبد الله بن عبد الله بن أبي لما بلغه ما كان من أبيه أتى رسول الله عَلَيْ فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت فاعلاً فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالديه مني، إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمناً بكافر، فأدخل النار، فقال رسول الله عنه معنا.

وذكر عكرمة وغيره: أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة، وقف عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول على باب المدينة، واستل سيفه، فجعل الناس يمرون عليه، فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه: وراءك، فقال: مالك ويلك؟! قال: والله لا تجوز من ها هنا حتى يأذن لك رسول لله عَيْنَ ، وكان يسير ساقة (1).

فشكا إليه عبد الله بن أبي ابنه فقال الابن: والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له، فأذن له رسول الله عَلَيْنَ، فقال: أما أذن لك رسول الله عَلِينَةٍ فَجُزْ الآن (2).

فانظر إلى عمق هذه المعاني الإيمانية في نفوس الصحابة الكرام، فكانوا لا يبالون بآبائم وأمهاتهم إذا كانوا معاندين بشرع الله، محاربين لله ولرسوله عَيِّلَةً.

<sup>(1)</sup> أي يسوق أصحابه أمامه على

<sup>(2)</sup> تفسير ابن كثير (359/4).

مواقوس إيمانية

إنه الإيمان الصادق الذي جعل حبهم أولاً لله عز وجل، ولرسوله عَنَا الله عن الله، والصحابة حكما أسلفنا غير مرة - سبقوا الأمة إلى كل خير، وتسابقوا في كل بر، إنهم قادة البشرية إلى السعادة الأبدية بعد الأنبياء الكرام، فرضي الله عنهم، وأرضاهم وقد فعل عز وجل.

6 - سعد بن معاذ وَلِيْ سيد الأوس وتبرؤه من حلفائه بني قريظة وموالاته لله عز وجل ولرسوله عَلِيهِ:

كانت بنو قريظة قد غدورا، وخانوا العهد مع رسول الله عَلَيْكُ، وتمالأوا مع الأحزاب الكافرة شأن اليهود في كل زمان ومكان، كما قال تعالى: ﴿ أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ﴾ [البقرة:100]

وهذه قصة سعد فطين مع بني قريظة.

تقول عائشة واليها .. ويرمي سعداً رجلٌ من المشركين من قريش، يقال له: ابن العرقة بسهم له، فقال له: خذها وأنا ابن العرقة، فأصاب أكحله (1) فدعا الله سعدٌ فقال: اللهم لا تمتني حتى تقرعيني من بني قريظة فيخرجون من صياصيهم (2) ، ورجع رسول الله عَيْنَة إلى المدينة، وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد في المسجد. قالت: فلبس رسول الله عَيْنَة لامته (3) ، وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، فخرج رسول الله عَيْنَة فمر على بني غنم وهم جيران المسجد. فقال: من مر بكم؟

<sup>(1)</sup> هو العرق الذي يغذي الذِّراع.

<sup>(2)</sup> صياصيهم: أي حصونهم.

<sup>(3)</sup> اللامة: آلة الحرب.

فقالوا: مَرَّ بنَا دحية الكلبي، وكان دحية تشبه لحيته ووجهه جبريل على قالت: فأتاهم رسول الله عَلَيْهُ فحاصرهم خمسة وعشرين ليلة، فلما اشتد حصارهم، واشتد البلاء، قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله عَلَيْهُ، فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر، فأشار إليهم أنه الذبح فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ، وبعث رسول الله عَلَيْهُ إلى سعد ابن معاذ، فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف، قد حمل عليه، ابن معاذ، فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف، قد حمل عليه، وحفَّ به قومه، وقالوا له: يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية، ومن قد علمت، فلم يرجع إليهم شياً، ولا يلتفت إليهم، حتى إذا دنا من دورهم، التفت إلى قومه فقال: قد أتى لي ألا يأخذني في الله لومة لائم.

قال أبو سعيد: فلما طلع قال رسول الله عَلَيْهُ: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، قال رسول الله عَلَيْهُ: فأنزلوه، قال رسول الله عَلَيْهُ: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى أحكم فيهم وتسبى فراريهم وتقسم أموالهم، فقال رسول الله عَلِيهُ: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله عَلِيهُ (1).

وقد طمعت بنو قريظة أن يشفع فيهم سعد بن معاذ، لأنه كان حليفاً لهم في الجاهلية، كما شفع عبد الله بن أبي بن سلول في بني قينقاع فوهبهم له رسول الله عَيْنَة، ولكنهم أخطأوا القياس، فعبد الله ابن أبي بن سلول رأس النفاق، وولاء المنافقين للكفار، أما سعد بن

<sup>(1)</sup> المهيشمي: «في الصحيح ببعضه رواه أحمد، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات »، محمع الزوائد (137/6-138).

معاذ فَهُوَ سَيِّد من سادات المؤمنين، اهتز عرش الرحمن لموته فَطْفَيْ قيل: فرحاً بقدوم روحه، فولاؤه لله عز وجل ولرسوله عَلَيْ وللمؤمنين، وهو سيد الأنصار كما قال النبي عَلَيْ في الحديث السابق: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فرضي الله عن الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان.

7 - كعب بن مالك وَ عَلَيْكِ و قبر و ه من ملك غسان، وو الأوه الله عز وجل ولرسوله عَلَيْكِ :

قد ذكرنا في المواقف الإيمانية في صدق التوبة قصته في تخلفه عن غزوة تبوك وصدقه رسول الله على ونزول توبة الله عز وجل عليه وعلى صاحبيه، ولكننا نخص في هذا الموضع حادثة خاصة خلال هذه القصة وهي إرسال ملك غسان إليه في فترة المقاطعة، قول كعب وطي : «فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون إليه، حتى إذا جاءني دفع إلى كتاباً من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد: فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جَفَاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فَالحَقْ بنا نواسك، فقلت لما قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرته بها أن .

قال محمد سعيد القحطاني: لقد صدق كعب وطي في قوله: «وهذا أيضاً من البلاء». أجل إنه بلاء عظيم، ولقد كان ولاء كعب وطي رغم ما هو فيه من شدة وهجر، ومع دواعي الإغراء والإغواء لله ولدينه ورسوله والمؤمنين، وكان براؤه من ملك غسان واضحاً في حرقه لكتاب

<sup>(1)</sup> تقدم تخریجه.

ذلك الملك، فانظر إلى هذه العظمة، وهذا الصدق في الولاء، والحب للإسلام والمسلمين، والبعد عن كل ما يصرف عن ذلك من متاع الدنيا، ووجاهتها التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة (1)

وقال الحافظ رحمه الله : دل صنيع كعب هذا على قوة إيمانه ومحبته لله ولرسوله، وإلا فمن صار في مثل حاله من الهجر والإعراض قد يضعف عن احتمال ذلك، وتحمله الرغبة في الجاه والمال على هجران من هجره، ولاسيما مع أمنه من الملك الذي استدعاه إليه أنه لا يكرهه على فراق دينه، لكن لما احتمل عنده ألا يأمن من الافتتان حسم المادة وأحرق الكتاب، ومنع الجواب، هذا مع كونه من الشعراء الذين طبعت نفوسهم على الرغبة، ولاسيما بعد الاستدعاء والحث على الوصول إلى المقصود من الجاه والمال، ولاسيما والذي استدعاه قريبه ونسيبه، ومع ذلك فغلب عليه دينه، وقوي عنده يقينه، ورجح ما هو فيه من النكد والتعذيب على ما دعي إليه من الراحة والنعيم، حُباً في الله ورسوله، كما قال على ما دعاه إلى رسول الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وعند حتى رغب في أهل الشرك .

<sup>(1)</sup> الولاء والبراء في الإسلام (384).

<sup>(2)</sup> تقدم تخريجه.

<sup>(3)</sup> فتح الباري (726/7).

#### 8 - مصعب بن عمير وَلِين وبرائته من أخيه أبي عزيز:

قال ابن إسحاق: وحدثني نبيه بن وهب أخو بني عبد الدار، أن رسول الله عَلَيْ حين أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه وقال: استوصوا بالأسارى خيراً.

قال: وكان أبو عزيز بن عمير بن هشام أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه في الأسارى، قال: فقال أبو عزيز: مَرّبي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني، فقال: شُدَّ يدك به، فإن أمه ذات متاع، لعلها تفديه منك، قال: وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر، لوصية رسول الله عَيَالَة إياهم بنا، ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها، قال: فأستحي فأردها على أحدهم، فيردها علي ما

قال ابن هشام: وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر ابن الحارث، فلما قال أخوه مصعب بن عمير لأبي اليسر وهو الذي أسره ما قال، قال له أبو عزيز: يا أخي هذه وصاتك بي؟! فقال له مصعب: إِنَّهُ أخي دونَك، فسألت أمه عن أغلى ما فدي به قرشي، فقيل لها: أربعة آلاف درهم، فبعثت بأربعة آلاف درهم ففدته بها(١). وقول مصعب فطين لأبي اليسر: إنه أخي دونك، حَقٌّ وصدق، فإن الأخوة الإيمانية مقدمة على أخوة الرحم، والعلاقة الدينية مقدمة على

<sup>(1)</sup> سيرة ابن هشام مع الروض الأنف ( 54/3) ط. مؤسسة المختار، والكليات الأزهرية.

علاقة النسب، قال الله عز وجل لنوح عليه في حق ابنه الكافر: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾

ومما يدل على ذلك كذلك أن الرجل إذا مات وليس له إلا ابن كافر، فإنه لا يرثه، ويعود ماله إلى إخوانه المؤمنين، وهذا يدل على أن معاني الولاء والبراء كانت قوية عند الصحابة ولليم



الباب العاشر في صدق الأخوة في الله عز وجل 

#### غهيد

لا شك أننا في أزمنة عزَّت فيها معاني الأخوة في الله عز وجل، وصار الناسُ يتعارفون على المصالح الدنيوية، فيحبون، ويبغضون، ويعطون ويمنعون على الدنيا، ولم يكن على ذلك السلف الصَّالح ويعطون ويمنعون على الدنيا، ولم يكن على ذلك السلف الصَّالح ويعطون أحداً ولا يصحبونه إلا إذا علموا رضى الله تعالى فيه، وقد قال النبي عَلَيْ : لن تدخلوا الجنَّة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا...

فالحب في الله والبغض في الله ثمرة الإيمان الصَّادق، ولذا كان من علامة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء.

ومحبة الملائكة الكرام، والرسل عليهم الصلاة والسلام، والعلماء العاملين، والدعاة المخصلين، والملتزمين بشرع رب العالمين، حب في الله ولله عز وجل، وقد قال بعض السلف: بأن أول ما يرفع من الناس الألفة، أي: المحبة في الله عز وجل.

قال ابن الجوزي رحمه الله: هيهات! رَحَلَ الإِخوان، وأقام الخُوَّان، وقل من ترى في الزمان، إلا مَنْ إِذا دعي مان، كان الرجل إِذا أراد شين أخيه طلب حاجته إلى غيره.

ثم قال: نسخ في هذا الزمان رسم الأخوة وحكمه، فلم يبق إلا الحديث عن القدماء، فإذا سمعت بإخوان صدّق فلا تصدِّق (1).

<sup>(1)</sup> نقلاً عن رسالة «الحب في الله وحقوق الأخوة» للمصنف، ص (45).

وقال بعضهم:

سَمِعْنَا بِالصَّديق وَلا نَرَاهُ

عَلَى التَّحقِيقِ يُوجَدُ في الأَنِامِ وَأَحْسَبُه مُحَالاً جَوَّزُوهُ

عَلَى وَجْه المجَازِ منَ الكلام

وأحسب القارئ الكريم سوف يوافقني على هذه المقدمة عند نهاية هذا الباب، فأين المواقف الإيمانية في الأخوة في عصرنا المتأخر العابر، فمن أراد أن يرى صدق الأخوة، فليذهب إلى القبور، لم يبق منهم إلا أخبار وآثار.

### أ - فضل المحبة في الله عز وجل

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴾ [مريم:96]

أي مودة ومحبة في قلوب أوليائه، فيحبهم الله عز وجل، ويملأ قلوب الناس بمحبتهم، كما قال بعض السلف: إذا أقبل العبد بقلبه على الله عز وجل أقبل عليه بقلوب أوليائه حتى يرزقهم مودته.

ولولا فضل هذه المحبة وشرفها، ما وعد الله عز وجل بها عباده الذين

وقال عز وجل – مادحاً أصحاب النبي محمد عَلَيْ: ﴿ أَشِدْاءُ عَلَى النَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ مُ ﴾ [الفتح: 29]

ومد ح عز وجل الأنصار بحبهم للمهاجرين، فقال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلهِمْ يُحبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مّمّا أُوتُوا وَيُؤثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾
[الحشر:9]

ولما كانت محبة المتجابين في الله تعينهم على التعاون على طاعة الله عز وجل تنقلب كل خُلة وكلُ محبة يوم القيامة إلى عداوة ومُشَاقَّة، إلا محبة المتحابين في الله عز وجل، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل.

قَالَ الله عَز وجل: ﴿ الْأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ ﴾ قَالَ الله عز وجل: ﴿ الْرَخرف: 67]

ويزيدهم الله عز وجل محبَّة على محبتهم، وطهارةً على طهارتهم، وينزَعُ ما قَدْ يَعْلَقُ بالقلوب من ضغائن وغل، ويَسْعَدُ بعضهم ببعض في جنَّة الله عز وجل، حيث تتلاقى قلوبهم ووجوههم، قال تعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴾ [الحجر: 14]

ولا يكتمل إيمان المسلم، ولا يذوق طعم الإيمان، وحلاوة الإيمان حتى يحب في الله عز وجل، ويبغض في الله، لا يحب لعلة دنيوية، ويبغض لعلة دنيوية، قال النبي عَلَيْكُ : ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار(1).

وكان من هدي السلف الصالح ولي أنهم كانوا لا يصحبون أحداً إلا إذا علموا رضى الله تعالى فيه، ولا يحبون أحداً ولا يبغضونه لعلّة دنيوية، قال النبي عَلِي من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، أومنع لله فقد استكمل الإيمان (2).

قال بعضهم:

وَأَحْبِبُ بِحُبِّ الله مَنْ كَانَ مُؤمناً

وأَبْغِضُ لِبُغْضِ الله أَهْلَ التمردِ وَمَا الدِّينُ إِلاَ الحُبُّ والبُغْضُ والولا

كَذَاكَ البَرَا مِنْ كُلِّ غَاوٍ مُعْتَدِي

<sup>(1)</sup> تقدم تخريجه.

<sup>(2)</sup> رواه أبو داود (4656 عون) السنة، وقال المنذري: وفي إسناده القاسم بن عبد الرحمن وقد تكلم فيه غير واحد، وله شاهد من حديث معاذ بن أنس الجهني، أخرجه أحمد (440/3)، والترمذي (932/9) عارضة) صفة القيامة، والبغوي في شرح السنة (54/13)، وحسنه الترمذي.

ومن أحب شيئاً سوى الله عز وجل ولم تكن محبته له لله، ولا لكونه معيناً على طاعة الله، عُذّب به في الدنيا قبل اللقاء.

أَنْتَ القَتيلُ بكُل مَنْ أَحْبَبْتَهُ

فَاخْتَرْ لنَفْسَكَ في الهَوَى مَنْ تصطفي

وهذه باقة طيبة عطرة من الأحاديث النبوية والآثار السلفية التي وردت في فضل المحبة في الله عز وجل.

عن أبي هريرة وطني قال: قال رسول الله عَلَيْكُ: إِن الله تعالى يقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أُظلّهم في ظلي يوم لا ظلَّ إِلا ظلي (1).

وعنه وطين قال: قال رسول الله عَلَيْ : سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر فيهم: ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه، وتفرقا عليه (2).

<sup>(1)</sup> رواه البخاري ( 143/2) الاذان، ومسلم ( 121/7-123) الزكاة، والترمذي ( 236/10-237) الزهد، والنسائي ( 223-232).

 <sup>(2)</sup> رواه مسلم (123/16) البر والصلة، ومالك في الموطأ (952/2) الشعر، والبغوي في شرح السنة
 (2) (2) (49/13).

يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتزاورين في، والمتباذلينَ في الله والمتباذلينَ في الله الله الله والمتباذلينَ في الله الله والمتباذلينَ في الله والمتباذلينَ والمتباذلينَ في الله والمتباذلينَ في الله والمتباذلينَ في الله والمتباذلينَ في الله والمتباذلينَ والمتباذلينَ في الله والمتباذلينَ والمتباذلينَ في الله والمتباذلينَ والمتبائلِ والمتباذلينَ والمتباذلينَ والمتباذلينَ والمتباذلينَ والمتباذلينَ والمتباذلينَ والمتباذلينَ والمتباذلينَ والمتباذلينَ والمتباذ

وعن أبي مالك الأشعري قال: كنت عند النبي عَلَيْ فنزلت عليه هـنده الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ [المائدة:101]، فنحن نسأله إِذ قال: إِن الله عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء بقربهم ومقعدهم من الله يوم القيامة.

قال: وفي ناحية القوم أعرابي، فجنا على ركبتيه، ورمى بيديه، ثم قال: حدّ ثنا يا رسول الله عنهم، من هم؟ قال: فرأيت في وجه النبي عَلَيْ البِشر، فقال النبي عَلَيْ : هم عباد من عباد الله من بلدان شتى، وقبائل شتى، من شعوب القبائل، لم تكر بينهم أرحام يتواصلون بها، ولا دنيا يتباذلون بها، يتحابون بروح الله، يجعل الله وجوههم نوراً، ويجعل لهم منابر من لؤلؤ قُدّام الناس، ولا يفزعون، ويخاف الناس ولا يخافون (2).

وعن أبي هريرة وَعَيْ : عن النبي عَلَيْ : أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى، فأرصد الله له ملكاً على مَدْرَجَته، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أخاً لي في هذه القرية، قال: فهل له عليك من نعمة

<sup>(1)</sup> رواه مالك في الموطأ (953/2-954)، والحاكم (168/4-169) وقال: صحيح على شرط الشيخين، والبغوي في شرح السنة (50/13).

<sup>(2)</sup> رواه أحمد (341/5-341)، البغوي في شرح السنة (51/13)، وشهر بن حوشب مختلف فيه وله شاهد بنحوه من حديث ابن عمر أخرجه الحاكم في المستدرك (170/4-171) وصححه وأقره الذهبي، وآخر عند ابن حبان من حديث أبي هريرة (25.8) موارد.

تَرُبُّها؟ قال: لا، إِلا أني أحبه في الله عز وجل، قال: فإني رسول الله إليك، إِن الله أحبك كما أحببته فيه (1).

وعنه عن النبي عَلِي عَالَ عَالَ: من سره أن يجد طعم الإِيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله(2).

وعن أنس: أن رجلاً سأل النبي عَلَيْ فقال: يا نَبِي الله، متى الساعة؟ فقال: ما أعددت لها؟ فقال: أحب الله ورسوله، فقال له: المرءُ مع من أحب، قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء مما فرحوا يومئذ (3).

وعن أبي سعيد الخدري وطي قال: قال رسول الله عَلَيْهَ: أكمل المؤمنين إيماناً أحاسنهم أخلاقاً، الموطئون أكنافاً، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف (4).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (123/16) البر والصلة.

وقال النووي: معنى أرصده أقعده يرقبه، والمدرجة هي الطريق، سميت بذلك لأن الناس يدرجون عليها أي يمضون ويمشون، وقوله: « عليك نعمة تربها» أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك.

<sup>(2)</sup> رواه أحمد (298/2)، والحاكم (4/1)، (4/4)، وصححه ووافقه الذهبي، والبغوي في شرح السنة (2) رواه أحمد (298/2)، وقال الهيئمي في المجمع (90/1): رجاله ثقات، وحسنه الالباني في الجامع (6164).

<sup>(3)</sup> رواه البخاري (553/10) الأدب، ومسلم (185/16-186) البر والصلة.

وقال النووي: فيه فضل حب الله ورسوله، والصالحين، وأهل الخير، والاحياء والاموات، ومن فضل محبة الله ورسوله امتثال أمرهما، واجتناب نهيهما، والتأدب بالآداب الشرعية، ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم، إذ لو عمل عملهم لكان منهم مثلهم، وقد صرح الحديث الذي بعد هذا فقال: «أحب قوماً ولما يلحق بهم».

<sup>(4)</sup> رواه الطبراني في الصغير ( 218/1)، والأوسط ( 219/1). وانظر: مجمع البحرين ( 131/1) رقم ( 105)، ومجمع الزوائد ( 21/8)، والصحيحجة رقم ( 751).

وعن أبي هريرة ووقي قال: إذا عاد المسلم أخاه أو زاره قال الله تبارك وتعالى: طبت وطاب ممشاك، وتبوأت في الجنة منزلاً الله، ووال في الله، عن ابن عباس قال: أحب في الله، وأبغض في الله، ووال في الله، وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولا يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وسيامه وحتى يكون كذلك (٤).

وعن قتادة قال : وجوه المتحابين من نور (3). وعن ابن عباس قال : إن الرجم لَتُقطع، وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء، ثم قرأ : ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا اللهِ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ فيا فِي الأرض جَمِيعًا مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال:63]

قال أبو عمرو الأوزاعي: حدثني عبدة بن أبي لبابة، عن مجاهد، ولقيته فأخذ بيدي فقال: إذا التقى المتحابان في الله، فأخذ أحدهما بيد صاحبه وضحك إليه تحاتت خطاياهما، كما تحات ورق الشجر.

فقال عبدة: فقلت: إِن هذا ليسير، فقال: لا تقل ذلك، فإِن الله يقول: ﴿ لُو أَنفَقُتُ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ [الأنفال: 63]. قال عبدة: فعرفت أنفأفقه منتي مناه الله (١٥٥٠) ومعدة الععرفت أنفأفقه منتي مناه المالة (١٥٥٠) ومعدة الععرفت أنفأفقه منتي مناه المالة (١٥٥٠) ومعدة الععرفت المالة العالمة المالة المال

وعن عُمَيْر بن إِستَخاق قال ! كَنَا تَتَحَدَّث : أَنْ أُولَ مَا يَرَفَع مَن الناس الأَلْقَة .

was a willing the Edge Electrony mages in

<sup>(14)</sup> رُواه أَضْمَعُ (336/2)، والترمذي (170/8 عارضة)، وابن مَاجِهُ (1443)، وابن حبان (713 موارد)، البغوي في شرح السنة (58/13)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وحسنه الألباني ...

<sup>. (2)</sup> الإنجراك لاين أبي الدنيا (107.106) . الله المدار الم

<sup>(3)</sup> الإخوان لابن أبي الدنيا (107).

المن ومن مسينة من ب - التوغيب في التخاذ الإخوان من مستده ويدم ئالده ريكينة ريخاله وهنفة من يجرص على ضخبته الله الماله والهوراب وال الله فلا شلك في أن الصحيبة والأخوة في الله عبر وحل خيلر للعبد في الدنيا والآخرة فإنه لا يعدم الآخ من أخيد نفعاً عاجلاً أو آجلاً، ويكون هذا النفع يحسب توفيق الله عز وجل للمسلم في الصحبة الصالحة، قال عيد الله بن الحسن: يلفلان، استكثر من الصديق، فإن أيسرها تصيب أن يُبلغه موتك فيدعو لك. يهم ماند و وما المعالم المانية وقال بعض السلف: عليكم بالإخوان فإنهم عُدّة في الدنيا والآخِرة، ألا تسمع إلى قول أهل النار: ﴿ فَمَا لَيَا مِن شَافِعِينَ ١٠٠ وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴾

الشعراء 100-100. وقال محمد بن يوسف - وذكر الإخوان فقال -: وأين مثل الأخ الصالح؟ أهلك يقسمون ميراثك، وهو قد تفرد بجَدثك يدعو لك

وأنت بين أطباق الأرض نصاء عبد المالة بمسامل بدو بدار مساء المان وسئل أحد الحكيماء: أي الكنوز خير؟ قال: أما بعد تقوى الله،

فالأخ الصالح. والمنظمة المنظمة والمسائد والمالية المالية المال وروي عن سليمان بن داود عليهما السلام أنه قال لابنه: يابني، لا تستكثر أن يكون لك ألف صديق، ولا تستقل أن يكون لك عدو وعن الأوزاعي قال: من خفيت علينا بلحته، فلن تحفي علينا أنفنه

<sup>(1)</sup> who had ober (286 age) the more them (2878) have great (2864) the golden by (1) استفدنا أكثر مادة هذا الباب من كتاب والإضوان لابن أبي الدنيا، تحقيق وتعليق محد عبد الرحمن طوالبة ( 113 ) ط. دار الاعتصام. (2) Parily 2.

وعن عثمان بن أبي زائدة: قال: كتب الأحنف بن قيس مع رجل إلى صديق له: أما بعد، فإذا قدم عليك أخ لك موافق فليكن منك مكان سمعك وبصرك، فإن الأخ الموافق أفضل من الولد المخالف، ألا تسمع إلى قول الله عز وجل لنوح في شأن ابنه: ﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْ لِللهُ عَز وجل لنوح في شأن ابنه: ﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْ لِللهُ عَز وجل لنوح في شأن ابنه عناوا بالله عز وحضرك، أهْ لِلهُ عناوزك وذخائرك وأصحابك في سفرك وحضرك، وأشباهه، فاجعلهم كنوزك وذخائرك وأصحابك في سفرك وحضرك، فإنك إن تقربهم تقربوا منك، وإن تباعدهم يستغنوا بالله عز وجل، والسلام.

وعن عمر بن الخطاب وطي قال: عليك بإخوان الصدق، فَعِش في أكنافهم، فإنهم زين في الرخاء وعدة في البلاء.

وقال عياش بن مطرف الكلابي: لا حَيَاةَ لِمَنْ لا إِخوانَ لَهُ وَلا إِخْوَانَ لَهُ وَلا إِخْوَانَ لَمَنْ لا مَالَ لَهُ.

وإنما رغّب الشرع في الصحبة الصالحة، ومصاحبة المتقين والصالحين، وبين النبي عَلَيْكُ أن المرء على دين خليله، عن أبي هريرة وليُنْكُ قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل (1). وقال بعضهم: لا تسأل عن المر (2)، وانظر قرينه.

وكان السلف يعرفون بدعة الرجل من مماشاته أهل البدع.

وعن الأوزاعي قال: من خفيت علينا بدعته، فلن تخفى علينا أُلْفَته.

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود (4812 عون) الأدب، والترمذي (2378) الزهد، وأحمد (334,303/2) والبغوي في شرح السنة (70/13) وحسنه الترمذي، وصححه النووي.

<sup>(2)</sup> المَرِ: أي المرء.

وقال عَلِيَّة: لا تصحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقيّ (١).

والصاحب ساحب، وصحبة أهل الصلاح، تورث في القلب الصلاح، وليس شيء أنفع للعبد من مجالسة الصالحين والنظر إلى أفعالهم، وليس شيء أضر على العبد من مجالسة الفاسقين والنظر إلى أفعالهم.

وقال رجل لداود الطائي: أوصني، قال: اصحب أهل التقوى، فإنهم أيسر أهل الدنيا عليك مؤونة، وأكثرهم لك معونة.

وعن أبي عمرو العوفي، قال: كان يقال: اصحب من إن صحبته زانك، وإن خدمته صانك، وإن أصابتك خصاصة مانك (2)، وإن رأى منك حسنة عَـدَّها، وإن رأى منك سقطة سترها، وإن قلت صدَّق قولك، وإن صُلْت صدد صَوْلك.

وزاد غيره: ولا تأتيك منه البوائق، ولا تختلف عليك منه الطرائق، ومن إن سألته أعطاك، وإن سكت ابتداك، وإن نازعته بذل لك.

وعن عثما ن بن حكيم الأودي: اصحب من هو فوقك في الدين، ودونك في الدنيا.

وعن عمر بن الخطاب وطين قال: آخ الإخوان على قدر التقوى، ولا تجعل حديثك بذلة إلا عند من يشتهيه، ولا تضع حاجتك إلا عند من يحب قضاءها، ولا تغبط الأحياء إلا بما تغبط به الأموات، وشاور في أمرك الذين يخشون الله عز وجل.

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود ( 4811 عون ) الأدب، والترمذي ( 2395 ) الزهد، وحسنه ووافقه الألباني.

<sup>(2)</sup> أي سد خلتك وأعانك بماله.

وعن المفضل بن غسان عن أبيه قال: كان يقال: اصحب من يفسى معروفه عندك ... وسئل أبو حمرة الشيباني، عن الإخوان في الله عز وجل: من هم؟ قال: هم العاملون عطاعة الله عز وجل، المتعاونون على أمر الله عز وجل، وإن تفرقت دورهم وأبدانهم .

قال: فحدثت به أبا سليمان فقال: قد يعملون بطاعة الله عز وجل، ويتعاونون على أمره، ولا يكونون إخواناً حتى تزاوروا، ويتباذلوا. وعن عبادة بن كليب قال: اجتمعت أنا ومحمد بن النضر الحارثي وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض، وصنعت لهم طعاماً، فلم يخالف علينا محمد بن النضر الحارثي في شيء، فقال له عبد الله بن المبارك: ما أقل خلافك؟ فقال محمد:

قسولُهُ لِلشيء لا إِنْ قُلتَ لا يَنْ قُلتَ لَا مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَعَلَيْهُ اللهِ وَكَرَمٍ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِي

<sup>(1)</sup> yellow the plant of the open placed by a 2000 plant, grown of the 18 why.

Ul women:

## — مواقع ل<sub>ا</sub>يمانية

### ج - آداب الصحبة والأخوة في الله عز وجل

من آداب الصحبة والأخوة

Bracerous House word of me wants which were sured

e her indentation

1 - حسن الخلق

قال النبقي عَلِيلًا : وَحَالِق الناسُ بُحُلقِ حسن (1).

3 ألصفح عن عترات الإخوان لح ما إلى المال المال عن عترات الإخوان لح

قال تعالى: ﴿ فَأَصِفُحُ اللَّهُ مَا الْجَمِيلَ ﴾ المحدد 85] وقال الفضيل بين على المحدد 85] وقال الفضيل بين عياض الفتوة: العفو عن عشرات الإخوان المحدد 85]

4 - ألا يحسد إخوانه على ما يرى عليهم من آفار نعم الله على ما يرى من النعمة عليهم، كما بل يفرح بذلك، ويحمد الله على ما يرى من النعمة عليهم، كما يرى من النعمة على نفسه ما يرى من النعمة على النعمة على نفسه ما يرى من النعمة على نفسه ما يرى من النعمة على النعمة ع

قال تعالى: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ اللَّهَ مَنْ اللَّهُ مِنْ فَصْلُعِلَ ﴾ [المُعَمَّا اللَّهُ مِنْ فَصْلُعِلَ ﴾ [المُعَمَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

5 - بشاشة الوجه، ولطف اللسان، وسُعة القلّب، والسلط اليها، وكظم العيظ، وكظم العيظ، وكظم العيظ،

and End and Palying in any gold

<sup>(1)</sup> رواه أحمد (158,153/5)، والترمذي (1987) البر والصلة، والدارمي (323/2)، والحاكم (54/1)، والحاكم (54/1)، والقطاعلي في مُكَشَنَادُ الشّهَابِ (652)، فوقال الثّر مُذِلِي شَعْدًا حَلَيْبَكُ خَلَلُ لَمُهُمِيْعِ، وَجِنْلَمْنَهُ الْأَلْبَانِي صحيح الجامع (96).

6 - ألا يصحب إلا عاقلاً عالماً حليماً تقياً.

قال بعضهم:

عَن المرءِ لا تَسَلْ وَسَلْ عَنْ قَريْنه

فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارَن مُ قُتَدِي

وعن الشعبي قال: قال على بن أبي طالب ضايته:

وإِيِّ اللهِ وإِيَّ اللهُ وإِيِّ اللهُ حليما وايَّ حين آخاهُ اللهُ عين آخاهُ اللهُ على الله على الله

لا تصحب أخا الجهل فكم من جاهل أردى يقسساس المرء بالمرء وللشيء من الشيء وللقلب من القيلب

7- ألاّ تعد أخاك وعداً ثم تخلفه

فإنه من النفاق، قال النبي عَلَيْ : آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان (1).

أنشد أبو نصر المروزي:

يًا وَاعِدَ الوَعْدِ الَّذِي أَخْلَفَ!

مَا الْخُلْفُ مِنْ سِيرةِ أَهْلِ الوَفَا مَا كَانَ مَا أَظْهِرْتَ من ودِّنا

إِلا سِراجاً لاح ثُمَّ انطَفَا

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (111/1) الإيمان، ومسلم (59) الإيمان، والترمذي (2631) الإيمان، والنسائي (117/8) الإيمان.

8 - أن يحفظ في عشرته صلاح إخوانهم لا مرادهم، ويدلهم على رشدهم لا على ما يحبونه.

قال أبو صالح (حمدون القصَّار): المؤمن يعاشرك بالمعروف، ويدلك على على صلاح دينك ودنياك، والمنافق يعاشرك بالممادحة، ويدلك على ما تشتهيه، والمعصوم من فرق بين الحالين.

9 - أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك.

قال النبي عَلِيهُ: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (1).

10 - أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه، كما روي موقوفاً على عمر بن الخطاب ضطيعية .

ومن ذلك أن تحمل كلام أخيك على أحسن الوجوه، ما وجدت له وجهاً حسناً.

11 - ملازمة الأخوة ، ومجانبة الملال .

قال النبي عَيْنَ : من أحبُّ الأعمال : أدومها وإن قل(2).

قال محمد بن واسع: ليس لِمَلُول صديقٌ، ولا لحسود غنى، والنظر في العواقب تلقيح للعقول.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (73/1) الإيمان، ومسلم (45) الإيمان، والترمذي (2515) صفة القيامة، والنسائي (75/8) الإيمان، وابن ماجه (66) المقدمة.

<sup>(2)</sup> رواه مسلم (782) صلاة المسافرين، وأحمد (165/6).

12 - التغاضي عمّا يصيبه من المكاره من إخوانه.

قال ثعلب:

المغمض عَيني عَن صَديْقي مُتَعَلَمُّداً

ومَابِي جَهْلٌ غَيْرَ أَنْ خَلِيفَة بِي مَا يَأْتِي مِن الأَمْرِ جَاهِلُ وَمَابِي جَهْلٌ غَيْرَ أَنْ خَلِيفَة بِي مَا يُحَاوِلُ وَمَابِي جَهْلٌ غَيْرَ أَنْ خَلِيفَة بِي مَا يُحَاوِلُ تُطَيْقُ احْتمَالَ الكُره فيْمَا يُحَاوِلُ

13 - ألا تستخف بأحد، ويعرف محل كل واحد منهم ويكرمه على قدره. عن ابن المبارك قال: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته.

14 - التواضع للإخوان، وترك التكبر عليهم.

ما عن عياض بن حمار أنه قال نقال رسول الله على الله على الله الوحي إلي الله الوحي إلي الله الوحي إلي الله الوحي الم

15 - حفظ الودِّ القديم، ومراعاة حقوق الأخوة في أصحاب الأصحاب.

دخت امرأة على النبي عليه ، فقيل له في ذلك . فقال : إنها كانت وخت امرأة على النبي عليه ، فقيل له في ذلك . فقال : إنها كانت ويتأثينا أيام خديجة ، وإن حسن العهد من الإيمان (2) .

les he will my linky is.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (2865) الجنة وصفة تعيمها وأهلها، والبخاري في الأدب المفرد (426)، وابن ماجه يتار (4179) الرفعة سفسه (2865) عند بينار (1) وابن ماجه يتار (4179) الرفعة سفسه (2015) عند بينار (1) والمائة والمسلم (1865) الإيمان، وقال : هذا حديث ضحيخ على شرطالشيخين، وفقه التفقيا على الاحتجاج برواته في أحاديث كثيرة، وليس للاجتلاء ووافقه الله هي مسلم (2872) بند و مدير دار

موافعي إعمانية

16 - ما بيّنه أبو عثمان الحيري

وقد سئل: كيف يصحب المؤمن على شرط السلامة؟ قال: يوسع معلى شرط السلامة؟ قال: يوسع معلى أفي معلى أفي معلى أفي معلى أفي معلى أفي معلى أفي معلى الإنتخالف من المناف ويسلم الإنتخالف ويسلم الإنتخالف ويسلم الإنتخالف ويسلم المناف ويسلم ويسلم

مه المستحفظ أسركان الإخلوان من ماك ماليا المهامة : والقريب عدما المنه دولة المالية المعالمة المنها المعالمة المنها المعالمة المنها المعالمة المنها المعالمة المنها المعالمة المنها المن

أَ لَيْسَ الكَرِيمُ اللَّهُ عِنْ إِنْ زَلَ طَلَاحِبُهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَل

بَثُّ الَّذي كَانَ مِنْ أَسْوَاوَهُ عَلِيْمُا

إِنَّ الكريمَ الَّذي تَبْقَى مَودَّتُهُ

مَن رَيْنَ أَنَّ الله عَنْ الله تعالى لنبيه عَلِي ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكَلُ عَلَى الله عَمالَ وَالله عَلَى الله عَمالَ الله تعالى لنبيه عَلِي ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكَلُ عَلَى الله عَمالَ : ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكَلُ عَلَى الله ﴾

19 - أن يؤثر إخوانه على نفسه

الله عَلَى الله عَلَى مَا وَاصْفَا الله نَظْمَا وَ النَّكُولُم مَ مُنْ الله وَيُوثِولُونَ عَلَى أَنْهُ سِهِم وَلَوهُ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ والمحاشد: 9]

<sup>(1)</sup> رواه أحسد (400/2) وذكره الهيئمي في الخصو (78%) راه أحمد والبزار ورجال أحمد والبزار ورجال أحمد والبزار ورجال أحمد والألالي في الصحيحة (قم (42%)) (42%)

20 - قلة مخالفة الإخون في أسباب الدنيا ، فإن الدنيا أقل خَطْراً من أن يخالف في في أسباب الدنيا ، فإن الدنيا أقل خَطْراً من أن يخالف فيها أخاً من الإخوان .

قال يحيى بن معاذ: الدنيا بأجمعها لا تساوي غَمَّ ساعة، فكيف بغم طول عمرك فيها! وقطع إِخوانك بسببها، مع قليل نصيبك منها! 21 - أن تصاحب الإخوان على الصفاء والدين، دون الرغبة والرهبة والطمع.

عن الشعبي قال: تعامل الناس بالدين زماناً طويلاً حتى ذهب الدين، ثم تعاشروا بالمروءة حتى ذهبت المروءة، ثم تعاشروا بالحياء، ثم تعاشروا بالرغبة والرهبة، وأظنُّه سيأتي بعد ذلك ما هو شرمنه.

22 - ترك المداهنة.

قال سهل بن عبد الله: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه، أو داهن غيره.

23 – قلة الخلاف مع الإخوان، وتحرِّي موافقتهم فيما يرون ما لم يكن مخالفاً للدين. قال أحد السلف: عن جويرة بن إسماعيل قال: دعوت الله أربعين سنة أن يعصمني من مخالفة الإخوان.

24 - البر والصلة، والبر أتم من الصلة، لذلك خص به الوالدان تعظيماً لحقهما النبيل.

25 - التآلف مع الإخوان.

قال النبي عَلَيْكُ: المؤمن إلفٌ مألوفٌ، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف 10.

<sup>(1)</sup> رواه أحمد (400/2)، وذكره الهيثمي في المجمع (87/8) وقال: رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح، وحسنه الألباني في الصحيحة رقم (426)، (427).

26 - أن يشارك إخوانه في المكروه كما يشاركهم في المحبوب، لا يتلون عليهم في الحالين جميعاً.

27 - ألا يمن بمعروفه على من يحسن إليه، ويستصغره، ويُعْظِم ما يصل إليه من إخوانه ويستكثره.

28 - ألا يَقْبلَ على إِخوانه مقالة واش ولا نمام.

قال النبي عَيْكُ : لا يدخل الجنة نمام(1).

وقال الخليل بن أحمد: من نَّم إليك نَّم عليك، ومن أخبرك بخبر غيرك، أخبر عنك غيرك بخبرك.

29 - اصطناع المعروف إلى الإخوان، والصفح عنهم.

قال ابن أبي منصور:

هَبْني أَسَأْتُ كَمَا تَقُولُ

فِ أَيْنَ عَاطِفَ لَهُ الأُخُ وَةُ

أَوْ إِنْ أَسَاتَ كَـمَا أَسَاتُ

فَـــاًيْنَ فَــضْلُك وَالْمُرُوَّةُ

30 - قبول العذر ممن اعتذر إليك صادقاً كان فيه، أو كاذباً.

قال بعضهم:

اقْبِلْ مَعاذِيْرَ مَنْ يَأْتِيكُ مُعْتَذراً

إِنْ بَرَّ عِندَكَ فِيْمَا قَالَ أَوْ فَجَرا

فَقَد الصَّاعَك مَن أَرْضَاكَ ظاهره

وَقَدْ أَجَلُّكَ مَنْ يَعْصِيكَ مُسْتَتِراً

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (472/10) الأدب، ومسلم (113/2) الإيمان، والترمذي (182/8 عارضة) البر والصلة، وأبو داود (129/13 عون) الأدب.

وعن أبي الحسن بن أبي العباس البيهقي: قيل لي قَدْ أَسَاءَ إِليْكَ فُلانٌ

وَمُ قَامُ الفَتَى عَلَى الذُّل عَارُ قُلْتُ قَدْ جَاءَنَا فَأَحْدِثِ عُذْراً

ديّةُ الذّنْب الاعْـــــ

31 - أن تسارع في قضاء حوائج الإخواك. هنام المسارع في قضاء حوائج الإخواك.

وقال محمد بن المتكاثر ؛ الم يبق من الله الدنيا إلا قضاء حوائج الإخوان .

32 - ألا ينسيك بُعْدُ الدار كرم العهد، والتَرُوعَ إِلَىٰ مِشَاهِدُةَ الإِحْوَانَ . المُحَدِّ

قال ابن الأنباري: سمعت أبي يقول: من كرم الرجل حنينه إلى The same أوطانه، وشوقه إلى إخوانه.

33 - ألا يجتجب عن إخوانه، ولا يحجبهم عن تفسه . فال ابن أبي داود:

لا تَتْركَنِّي. بِبَابِ الدَّّارِ مِطْرُوح فَالْحُرُّ لَيْسَ عَنِ الإِخْوانِ يَحْتَجِبُ

هَبْني أتَيتُ بلا مَعْنيً وَلا

34 - الجواب عن كتاب الإخوان، وترك التقصير فيه:

عن ابن عباس قال: أرى لرد جواب الكتاب حقا، كرما أرى لرد with indicate and what make he will

<sup>12 ( 18 2</sup> mg ) 1822 ( 42210 ) 2 mily ( 27511 ) . was a Mad distribution 1/4 C/2 ( 29/13 ) 2/100

= موافع إيمانية

وقال بعضهم:

مَ إِذَا رَكَمْ لِتَهُبُ وَلِكُ لَمْ إِلَى الْخَلْمِلِ مَن وَ

مُ اللَّهُ الْجَبِيُّ وَالْجِيبُ الرَّدُّ الْجَسَوابِ

إِذَا الْإِخْـوَانُ فَاتَهُمُ التَـلاقني . ويَسَفُ العَاسِد اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

فَمَا صِلَةٌ بأحْسَنَ من كتاب

35 - ألا يصوم إذا دعاه أخ له تطوعاً إلا بإذبه فإن نوى الصوم له أن يفطن تحرياً لسروره.

عن أبي سعيد الخدري قال زصنعت لرسول الله عَلَيْ طعاماً فجاء هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله عَلَيْ دعاكم أخوكم وتكلف لكم، أفطر ثم صم يوماً مكانه إنْ شئت (1).

36 - الرغبة في زيارة الإخوان والسؤال عن أحوالهم.

عن النبي عَلَيْ قَال: إِن رجلاً زار أَخاً له في قريته، فأرسل الله على مَدْرَجتِه ملَكاً، فقال له: إلى أين يا عبد الله؟ قال: أزور أَخاً لي في هذه القرية، فقال: طبت وطاب ممشاك(2).

عن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا فقدنا الأخ أتيناه، فإن كان مريضاً كان عياده، وإن كان مشغولاً كان عوناً، وإن كان غير ذلك كان زيارة.

<sup>(1)</sup> رواه البيهقي في السنن الكبرى: ( 279/4) الصيام، وحسنه الحافظ في الفتح ( 210/4).

<sup>(2)</sup> تقدم تخريجه.

37 - مراعاة حرمة الصحبة والعشرة.

قال جعفر بن محمد الصادق: مودة يوم صلة، ومودة شهر قرابة، ومودة سنة رحم ثابتة، من قطعها قطعه الله عز وجل.

وعنه قال: صداقة عشرين يوماً قرابة.

38 - ألا يُفْرط في الحب والبغض.

عن على بن أبي طالب وطالب عليه قال:

أحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْناً مَا

عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغيضَكَ يَوْماً مَا

وَأَبْغِضْ بَغِيِضَكَ هَوْناً مَا

عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيْبَكَ يَوْماً مَا

### فصل في آداب الجوارح

قال أبو عبد الرحمن السُّلمِيُّ رحمه الله: على كل جارحة من الجوارح آداب تختص بها.

فآداب العين: أن ينظر إلى إخوانه نظر مودة ومحبة يعرفها منك هو ومن حضر المجلس، ويكون نظره إلى محاسنه، وإلى أحسن شيء يصدر منه، وألا يصرف عنه بصره في وقت إقباله عليه، وكلامه معه.

وآداب السمع: أن يَستمع إلى حديثه سماع مشتهي لما سمعه، متلذذ به، وإذا كلَّمك (1) لا تصرف بصرك عنه، ولا تقطع حديثه بسبب من الأسباب، فإن اضطرك الوقت إلى شيء من ذلك استعذرته فيه، وأظهرت له عذرك.

وآداب اللسان: أنَّ تكلم إِخوانك بما يحبون، وتدلهم على ما فيه صلاحهم، وتسقط من كلامك ما تعلم أن أخاك يكرهه من حديث أو لفظ أوغيره، ولا ترفع عليه صوتك، ولا تخاطبه بما لا يفهم، وكلِّمْهُ بمقدار فهمه وعلمه.

وآداب اليدين: أن يكونا مبسوطتين لإخوانه بالبر والمعونة، لا تقبضهما عنهم، وعن الإفضال عليهم، ومعونتهم فيما يستعينون به.

<sup>(1)</sup> في الأصل: «كلمته»، ولا يستقيم المعنى إلا بما ذكرته، لأنه يتكلم عن آداب السمع وليس آداب اللسان.

وآداب الرجلين: أن يُماشي إخوانه على حد التبع، ولا يتقدمهم، فإن قربه إلى نفسه تقرب إليه مقدار ما يعلم (1) أنه محتاج إلى موضعه، ولا يقعد عن حقوق إليه، ثم يرجع إلى موضعه، ولا يقعد عن حقوق إخوانه، معولًا على الثقة بإخوانهم، لأن الفضيل بن عياض قال: ترك قضاء حقوق الإخوان مذلة (2).

And the way of the same of the same

The state of the second of the

<sup>(1)</sup> في الأصل «مقدارها يعلم» وهو خطأ من حيث المعنى، وأغلب ظني أنه تضحيف. المناف

<sup>(2)</sup> آداب الصحبة لأبي عبد الرحمن السلمي (122-123).

# مواقف إيمانية في صدق الأخوة في الله عز وجل 1 - موقف المصيديق الأكبير أبو بكرامع وسول الله عَلِيَّة عندما عَرَض بقرب

عن أبي سعيد الخدري فِطْفِين قال: خطب رسول الله عَلِيلَة الناس وقال إله خيَّر عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله قال: فيكي أبو بكر، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله عَلِيَّة عن عبد خُيِّر، فكان رسول الله عَلَيْه هو الخير، وكان أبو بكر أعلمنا، فقال رسول الله عَلِيَّة : إن أمنَّ الناس عليَّ في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متحذاً خليلاً غير ربي الاتخذت أيا بكر، ولكن أخوة الإسلام 

م قال ابن رجب رجمه الله: لما عرض الرسول على المنبر باختياره اللقاء على البقاء ولم يصرح، خفي المعنى على كثير ممن سمع، ولم يفهم المقصود غير صاحبه الخصيص به ثاني اثنين إذ هما في الغار، وكان أعلم الأمة عقاصد رسول الله عليه ، فلما فهم المقصود من هذه الإشارة بكي وقال: بل نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا، فيسَكُّنَ الرسول عليه جزعه، وأخذ في مدحه والثناء عليه على المنبر، ليعلم الناس كلهم فضله، ولا يقع عليه اختلاف في خلافته، فقال: إِنَّ من أَمَنَّ النَّاسَ عليٌّ في صحبتُه وماله أبا بكر(2).

STAN STAN TO SEA STAN EX

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (12/7) فضائل الصحابة، ومسلم (151,150/15) الغضائل. ١٤٠٠ كنا العرب العرب العرب العرب المرابع Same and the same was the

<sup>(2)</sup> لطائف المعارف ص (106) ط. دار الجيل.

2 - موقف الأنصار مع المهاجرين ولين عليه أجمعين:

وقد مدح الله عز وجل الأنصار بالإيمان والإيثار فقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾
[الحشر:9]

قال ابن كثير رحمه الله: ﴿ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾ أي: من كرمهم وشرف أنفسهم يحبون المهاجرين، ويواسونهم بأموالهم ﴿ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مَّمَّا أُوتُوا ﴾ أي لا يجدون في أنفسهم حسداً للمهاجرين فيما فضَّلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة (1).

وقال القرطبي: ﴿ وَيُؤثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ الإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية، وذلك ينشأ عن قوة اليقين، وتوكيد المحبة، والصبر على المشقة، أي يؤثرون على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم، لا عن غنى، بل مع احتياجهم إليها (2).

وقال رحمه الله: والإِيثار بالنفس فوق الإِيثار بالمال، ومن الأمثال السائرة: والجود بالنفس أقصى غاية الجود(3).

قال الدكتور بابللي: هذا الحب لا لصنيعة سبقت من المهاجرين إليهم، أو ليد كانت لهم عليهم، وإنما الإيمان بالله الذي وحد بين

<sup>(1)</sup> تفسير القرآن العظهم (337/4) دار المعرفة ببيروت.

<sup>(2)</sup> الجامع لاحكام القرآن ( 6505/8 ) ط. الشعب.

<sup>(3)</sup> الجامع لأحكام القرآن ( 60057/8).

*— مواقوس إيمانية =* 

قلوبهم، وهو الحبُّ في الله الذي جمع بينهم، ففتحوا قلوبهم لإِخوانهم في الدين قبل أن يفتحوا منازلهم (١٠).

3 - موقف سعد بن الربيع الأنصاري مع عبد الرحمن بن عوف وَ الله على الربيع الأنصاري مع عبد الرحمن بن عوف

عن أنس والله قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي الله الله وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك(2).

وعن إبراهيم (٤) بن سعد عن أبيه عن جده قال: لما قدموا المدينة آخى رسول الله على بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع، قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالاً فاقسم مالي نصفين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فَسَمّها لي أطلقها، فإذا انقضت عدّتها فتزوجها، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فَدلُوه على سوق بني قينقاع، فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن، ثم تابع الغدو يوماً، ثم جاء يوماً وبه أثر صُفْرة، فقال النبي عَلَيْ : مَهْيَمْ؟. قال: تزوجت، قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب – أو وزن نواة من ذهب – أو وزن نواة من ذهب – شك إبراهيم (٤).

<sup>(1)</sup> معاني الأخوة في الإسلام ومقاصدها للدكتور / محمود محمد بابللي ص (50).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (317/7) مناقب الأنصار.

<sup>(3)</sup> وإبراهيم هو ابن سعد بن عبد الرحمن بن عوف.

<sup>(4)</sup> رواه البخاري ( 140/7 ) مناقب الأنصار .

والم الم مَوْقِف رَجُلُ لَمِن أَصَنْحُابِ النَّبِي عَلِيُّ آثَرَ أَخَاه الطَّعِامَة وطعام أبَّناته وهذه وا عن أبى هريرة فالله أن رجلاً أتى النابي المال فبعن إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله عَيْنَة : من يضم - أو يضيف -هذا، فقال وجل من الأنضار مئنا فانطلق به إلى أمرأته فقال فكرمي طيقت وسول الله عظية وقالت ملعندنا إلا قوت صيائي فقال: اهيعي طعامك، وأصبخلي مرالبك يونو لله الله الله الله الدارالاوا حسااء أه فهالت تطعاملها وأشبلخت أشواجها وتوملت ضبيانها وثم قامت كانها تصلح بسراجها فأطفأته وفللعا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاوييل، فلما أصبح غَلْهُ اللَّهِ وَمَعْلُولَ اللَّهُ عَلِيكُمْ وَكُفَّالَ الشَّحْكُ لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اضِعَلَ كَما وَالْوَالَ الله ؛ لَوْ وَيُؤْفِرُ وِيَاعَلَى أَنفُستُهُمْ لُولَوْ كَانَ بِهِمْ حَلْصَاصَلَةُ وَمَل يُوقَ وَعَدُونَتُ فَالْ اللَّهُ لَا يَارِكُ اللَّهُ لَكُ فَي الْمَلْكُ اللَّهِ فَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا على سوق بني فينقاع: فما انقلب إلا ومعه فضل عن يُقالم إلاهم ثم ا عن أبن الأعرابي قال ف المقتفية عالي واليكر من والعكومة بن أبي عجلة والمنهيل بين أبي جهل وهلهنيل بالق علموا بق الخارث بن القشام، والختماعلة من بني المغيرة، فأتوا بماء وهم صرعى، فتدافعُوه حثى فاتواه ولم يناوقوه، أتى عكرمة بالماء فنظر إلى الحارث بن هشام ينظر إليه فقال: ابدءوا به، فنظر سهيل إلى الحارث بن هشام ينظر إليه فقال: ابدءوا بهذا، فماتوا كلهم قبل أن يشربوا، فمربهم خالد بن الوليد فقال: بنفسي أنتم (2). وعن حذيفة العدولي قال: انطلقت يُولم اليترموك أطلب ابن عمَّ للي (C) alo Kind ( STATE) with thank.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (149/7) مناقب الانصار. منابع بين ينار مناقب الانصار. (٤)

<sup>(1)</sup> رواه اليموري ( ١٩٥٤). ( 259/2 ) التبصرة ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2 ) ( 259/2

ومعي شيء من ماء، وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته، ومسحت به وجهه، فإذا أنا به فقلت: أسقيك المفار إلي أن نعم، فإذا رجل يقول: آلا فأشار ابن عمي إلي أن انطلق به إليه، فلخئته فإذا هو هشام بن العاص، فقلت نأسقيك السمع به آخر فقال: آه، فأشار هشام انطلق به إليه، فحئته، فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى الله عليهم أحمعين أن النوري يؤثر إخوانه بالحياة لحظات نفا الله عليهم أحمعين المناس النوري يؤثر إخوانه بالحياة لحظات نفا الله عليهم أحمعين النوري يؤثر إخوانه بالحياة لحظات نفا المناس النوري يؤثر إخوانه بالحياة الله عليهم أحمد الله المناس النوري يؤثر إخوانه بالحياة لحظات نفا المناس المنا

عن أبي العباس بن عطاء قال: سعى ساع بالصوفية إلى الخليفة فقال: إن ها هنا قوماً من الزيادقة برفضون الشريعة ، فلخذ أبا الحسين النوري ، وأبا حمزة ، وللدقاق و تستر الجنيد بالفقه ، فكان يتكلم على مذهب أبي ثور ، فأدخلوا على الخليفة فأمر بضرب أعناقهم ، فبدو أبو الحسين إلى السيناف لمنظر بضرب عنقه في فقال له السيناف : منالك بدرت من بين أصحابك ؟ لافقال : أحبيت أن أوثر أصحابي بحياة هذه اللحظة ، فتعجب السيناف من ذلك وجميع من حضرة وكتب عم إلى الخليفة ، فرد أمرهم الفرائض في الطهارة والصلاة ، فقام إليه النوري ، فسأله عن أصول الفرائض في الطهارة والصلاة ، فأحابه ، ثم قال ويعد هذا فإن الله عباداً يأكلون بالله ، ويلسون بالله ، ويسمعون بالله ، ويحدون بالله ، ويودون بالله ، في ما خليفة فالما سمع القاضي كلامه بكي بكاء شديداً ، ثم دخل على الخليفة فقال : إن كان هؤلاء القوم زنادقة فما على وجه الأرض موحد (2).

<sup>(1)</sup> الأنب القديمية لأبي عبد الرحمن السلمي. يتحفيل محدي فتحي السين ( ١٤١٤) ط ١٠ از العنجارة:

المنايات ضعف الداباني و الفلمينة رقم ( 1502 )، و كذا ضعيف المام (2744) ويدا معلق دليم (1)

و 2 م : حجر قائم يبني ناسسافر فلاهندا، بدر (250/10) وليلو الماتيلجي و (131/5) عاملغ خيرات (2)

7 - المأمون يحضر الماء ليحيى بن أكشم.

قال يحيي بن أكثم: بت ليلة عند المأمون أمير المؤمنين، فانتبهت في جوف الليل، وأنا عطشان، فتقلبت، فقال: يا يحيى، ما شأنك؟ قلت: عطشان والله يا أمير المؤمنين، فوثب من مرقده فجاءني بكوز من ماء، فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا دعوت بخادم، ألا دعوت بغلام؟ فقال: لا، حدثني أبي عن أبيه عن جده عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عليه القوم خادمهم (1).

8 - أبو محمد المروزي ومواقف إيمانية في الصحبة والأخوة:

عن مصعب بن أحمد بن مصعب قال: قدم أبو محمد المروزي إلى بغداد يريد مكة، وكنت أحب أن أصحبه، فأتيته واستأذنته في الصحبة، فلم يأذن لي في تلك السنة، ثم قدم سنة ثانية وثالثة، فأتيته فسلمت عليه وسألته، فقال: اعزم على شرط: يكون أحدنا الأمير لايخالفه الآخر، فقلت: أنت الأمير، فقال: لا، بل أنت، فقلت: أنت أسن وأولى! فقال: لا تعصني، فقلت: نعم، وكان إذا حضر الطعام يؤثرني فإذا عارضته بشيء قال: ألم أشرط عليك ألا تخالفني؟ فكان هذا دأبنا، حتى ندمت على صحبته لما يلحق نفسه من الضرر، فأصابنا في بعض الأيام مطر شديد ونحن نسير، فقال لي: يا أبا أحمد، اطلب لليك

<sup>(1)</sup> آداب الصحبة لابي عبد الرحمن السلمي، بتحقيق مجدي فتحي السيد (89-90) ط. دار الصحابة، الحديث ضعفه الألباني في الضعيفة رقم (1502)، وكذا ضعيف الجامع (3322).

<sup>(2)</sup> الميل: حجر قائم يبني للمسافر للاهتداء به، وبين كل ميل وآخر مقدارمدي البصر.

على الميل، وهو قائم قَدْ حَنَا عَلَيَّ، وعليه كساء قد تجلل به، يظلني من المطر، حتى تمنيت أني لم أخرج معه لما يلحق نفسه من الضرر، فلم يزل هذا دأبه حتى دخل مكة رحمه الله(1).

9 - عبد الله بن المبارك محدث خراسان وحسن صحبته لإخوانه وإنفاقه عليهم:

خرج ابن المبارك من بغداد يريد المصيصة، فصحبه الصوفية (2) فقال لهم: أنتم لكم أنفس تحتشمون أن ينفق عليكم، يا غلام، هات الطست، فألقى عليه منديلاً ثم قال: يلقي كل رجل منكم تحت المنديل ما معه، فجعل الرجل يلقي عشرة دراهم، والرجل يلقي عشرين، فأنفق عليهم إلى المصيصة، ثم قال: هذه بلاد نفير فنقسم ما بقي، فجعل يعطي الرجل عشرين ديناراً! فيقول: يا أبا عبد الرحمن إنما أعطيت عشرين درهماً فيقول: وما تنكر أن يبارك الله للغازي في نفقته (3).

10 - محمد بن واسع ومظر الورَّاق رحمهما الله:

عن مطر الوراق قال: أتيت محمد بن واسع يوماً، فلما رآني قال برأسه بين رجليه، فَخَمَّر وجهه أن انظر إليه، فلم يرفع رأسه، فقمت فذهبت، فلما كان بعد أيام أتانى بكيس فيه سبعمائه درهم فدفعها

<sup>(1)</sup> صفة الصفوة (149,148/4)، وانظر: «أين نحن من أخلاق السلف»، للشيخ عبد العزيز الجليل وبهاء عقيل (112) ط. دار طيبة.

<sup>(2)</sup> المقصود بالصوفية هنا أهل الزهد والورع، ولا يقصد أهل الحلول والاتحاد.

<sup>(3)</sup> سير أعلام النبلاء (385/8)، وتاريخ بغداد (158,157/10).

إلى الم والله في محالوثي في قنظرة حرة ، فيقلت تبعث إلي في حوائجك؟ فقال وقع حاجة لي ، التيكني فظنتت مك الحاجة ، فيما المنتظعت ال انظر إليك، قال مطر: فقلت له أالله بخير فقال النص كيف التئت ، الدراهم لا ترجع إلي (1).

## 11 - مورق العجلي رحمه الله وصلته لإخوانه:

والخمسكانة لايود عالى مورق العجلي ياني بالصُّرر فيها الأربعة اله والخمسكانة لايود عها إحواله، في بلقاهم بعد فيقول! متفعوا بها فهي الكم ومب من من من المناف المسكوا مناه عند كم، ثم يمضي غير بعيد فيقول! إذا بالضَّرة فيقول! أمسكوا مناه عند كم، ثم يمضي غير بعيد فيقول! إذا محتجتم إليها فأنفقوها و:

م روز النافل المان في المدينة المدينة المدينة المدينة المانية المانية

عن عبد الله بن زياد السّحيمي قال: حدثنا بعض شيوحنا قال: لما حضرت سعيد بن العاص الوفاة، قال: يا بنّي لا تفقدوا إخواني مني عند حمّ غير وجهي، أجروا عليهم ما كنت أجري، واصنعوا بهم ما كنت أصنع، ولا تلجئوهم للطلب، فيإن الرجل إذا طلب الحاجة اضطربت أركانه، وارتعدت فرائصه، وكل لسانه، وبدا الكلام في وجهه، اكفوهم مؤنة الطلب بالعطية قبل المسئلة، فإني لا أحد لوجه

<sup>(1)</sup> كتاب الإخوان لابن أبي الدنيا ( 217,126)

<sup>(2)</sup> كتاب الإخوان لابن ابني التنظير (217) و يقد ملسلك أن وج وأدد علم يا يعد أن المقال المستقد و لا ي

<sup>(3)</sup> السابق (217-218). ﴿ 3 المُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقال حكيم: ما أصبحت صباحاً قط فرأيت بفتائي طالب خاجة قلا ضافق الله عليها، ولا ضافة الله عليها، ولا ضافة الله عليها، ولا أصبحت صباحاً لم أر بفنائي طالب خاجة إلاكان ذلك من المصائب التي أسأل الله عز وجل الأجر عليها(3).

\_ 14 - مُحَمَّدُ بَنْ سَوَقَةً رَحْمُهُ اللهِ وَإِنْفَاقَةُ مَالَهُ عَلَى إِخْوَانَهُ:

عن مُخَمَّدُ بِنُ عُبِيدًا قَالَ ! قَ تُعَلِّنا عَلَى مُحَمَّدٌ بِنُ اسْلُوقِهُ قَسْئَلِهَا هُ أَنَّ يُحدثنا، فبكي وقال: جَفاني إخواني حيث ذهب مالي.

the William States and the states of the states

<sup>(1)</sup> كتاب الإخوان ص (219) رئة لبناة تاليقعا باله بالذا المناسقة الم يحاف بالمالي بحافة بالمجاه بالمالية المناسات المالية

<sup>(2)</sup> كتاب الإخوان لابن أبي الدنيا ( 219-220) المنابقة في الدن ( ١٥٧) مناسطة المناسطة المناسطة

<sup>(3)</sup> مكارم الأخلاق لابن أبي البانيا ص (107) ويتنافر بن (27) بنابة بي المحدد الماري المحدد الماري المحدد الماري الماري

<sup>(4)</sup> مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (206-207). ﴿ رَبُّهُ } أبيدا جِرا بِينُ جَامِينُ الدِينَا (206-207).

عن سفيان قال: ما بَقِيَ أحد يدفع به على أهل الكوفة إلا ابن سوقة، كانت عنده عشرون ومائة ألف فقدمها(1).

وعن شهاب بن عباد قال: دخل رجل على محمد بن سوقة فرأى على الباب سِتْرَ مِسْحٍ فجعل ينظر إليه، ففطن ابن سوقة فقال: لعلك ترى أنى ندمت؟ لا، ما ندمت (2).

15 - محمد بن سيرين رحمه الله وإطعامه إخوانه:

قال الفضل بن دكين: حدثنا أبوخلدة قال: دخلنا على ابن سيرين أنا وعبد الله بن عون، فَرَحَّبَ بنا وقال: وما أدري كيف أتحفكم؟ كل رجل منكم في بيته خبزٌ ولحمٌ، ولكن سأطعمكم شيئاً لا أراه في بيوتكم، فجاء بشهدة، وكان يقطع بالسكين ويطعمنا (3).

16 - الخليل بن أحمد يواسى أخاه في الحفاء:

قال محمد بن مناذر: كنت أمشي مع الخليل بن أحمد فانقطع شِسْعي، فخلع نعله، فقلت: ما تصنع؟ قال: أواسيك في الحفاء (4).

17 - حماد بن أبي سليمان رحمه الله وصلته لأخيه بسطام التيمي:

عن بسطام التيمي قال: كان حماد بن أبي سليمان يزورني ويقيم عندي سائر نهاره، ولا يطعم شيئاً، فإذ ا أراد أن ينصرف قال: انظر الذي تحت الوسادة فمرهم ينتفعون به، قال: فأجد الدراهم الكثيرة (5).

<sup>(1)</sup> مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (205).

<sup>(2)</sup> الحب في الله وحقوق الأخوة للمصنف (28) ط. دار العقيدة للتراث.

<sup>(3)</sup> من أخلاق السلف للمصنف (70) ط. دار العقيدة للتراث.

<sup>(4)</sup> مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (72) ط. مكتبة ابن تيمية.

<sup>(5)</sup> مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (74).

18 - أبو جعفر محمد بن على وصلته لإخوانه:

عن سلمى مولاة لأبي جعفر قالت: كان يدخل عليه إخوانه فلا يخرجون من عنده حتى يطعمهم الطيب، ويسكوهم الثياب الحسنة، ويهب لهم الدراهم، قالت: فأقول له: بعض ما تصنع! قالت: فيقول: يا سلمى، وما نؤمّل في الدنيا بعد المعارف والإخوان (1).

19 - عيسى التمار وفتح الموصلي رحمهما الله:

عن رباح بن الجراح العبدي قال: جاء فتح الموصلي وإلى صديق له يقال له عيسى القادر فلم يجده في المنزل، فقال للخادم: أخرجي إلي كيسا، فأخرجته فأخذ درهمين، وجاء عيسى إلى منزله فأخبرته الخادم بمجيء فتح وأخذه الدرهمين، فقال: إن كنت صادقة فأنت حُرَّة، فنظر فإذا هي صادقة فعتقت (2).

وقد قال أبو جعفر محمد بن علي: يدخل أحدكم يده في كم صاحبه ويأخذ ما يريد؟ قلنا: لا. قال: فلستم بإخوان (3).

وجاء رجل إلى أبي هريرة وطال وقال: إني أريد أن أواخيك في الله، فقال: أتدري ما حق الإخاء؟ قال: عرفني، قال ألا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني، قال: لم أبلغ هذه المنزلة بعد، قال: فاذهب عني (4).

وكان إبراهيم بن أدهم يقول: لقد أدركنا الناس وأحدهم لا يرى أنه أحق بمتاعه من أخيه إلا إِن كان أحوج إلى ذلك من أخيه (5).

<sup>(1)</sup> مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (78).

<sup>(2)</sup> مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ( 206-207).

<sup>(3)</sup> مكارم الاخلاق لابن أبي الدنيا ( 205).

<sup>(4)</sup> الحب في الله وحقوق الأخوة للمصنف (28) ط. دار العقيدة للتراث.

<sup>(5)</sup> من أخلاق السلف للمصنف (70) ط. دار العقيدة للتراث.

and whom one to the thing of sending the send of the s

and the second of the second o

The first of the second of the

English Wall Karling to a fitter

Commence to be the control of

greater by the other three business of the

of the second of the second of the second of the second

#### خاتمة

انتهى بحمد الله تعالى ما تيسر لنا جمعه في هذا المؤلف «مواقف إيمانية»، نسأل الله تعالى حُسن النية، وأن ينفع الله عز وجل به سائر البرية، وأن يجعله سبباً للثبات على الإيمان وإعزاز دين الرحمن.

والله يوفقنا وإخواننا وسائر المسلمين لما يحب ويرضى.

وكانت المراجعة النهائية في مساء السادس والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1418 هجرية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. والحمد لله رب العالمين.

فهرس المراجع



### فهرس المراجع

- 1 \_ أبطال ومواقف، لأحمد فرح عقيلان، ط. دار المعراج.
- 2 \_ أحكام الجنائز، لمحمد ناصر الدين الألباني، ط. المكتب الإسلامي.
  - 3 \_ أسد الغابة، لابن الأثير، ط. الشعب.
    - 4\_ أصول الدعوة، لعبد الكريم زيدان.
  - 5 \_ أضواء البيان، لمحمد الأمين الشنقيطي، السلفيون يتحدثون.
    - 6 أهمية الجهاد، للعلياني، ط. دار طيبة.
- 7 \_ أين نحن من أخلاق السلف، لعبد العزيز الجليل وبهاء عقيل، ط. دار طيبة.
  - 8 \_ إحياء علوم الدين، للغزالي، ط. الشعب.
  - 9 إرواء الغليل، لمحمد ناصر الدين الألباني، ط. المكتب الإسلامي.
    - 10 \_ استنشاق نعيم الأنس، لابن رجب الحنبلي، دار ابن رجب.
  - 11 \_ إعلام الموقعين، لابن قيم الجوزية، ط. مكتبة الكليات الأزهرية.
- 12 \_ آداب الصحبة، لأبي عبد الرحمن السلمي، بتحقيق مجدي فتحى السيد، ط. دار الصحابة.
- 13 \_ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، لعلاء الدين الفارسي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، ط. الرسالة.
- 14 الإخوان لابن أبي الدنيا، بتحقيق محمد عبد الرحمن طوالبة، ط. دار الاعتصام.

- 15 \_ الأساس في السنة ، لسعيد حوى ، ط. دار السلام .
- 16 \_ الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر العسقلاني، ط. دار الكتب العلمية .
  - 17 \_ البحر الرائق في الزهد والرقائق ، للمصنف ، ط . مكتبة الإيمان .
    - 18 \_ البداية والنهاية ، لابن كثير ، ط . دارالفكر .
    - 19 \_ تاريخ الإسلام، للذهبي، ط. دار الكتاب العربي.
    - 20\_ تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي، ط. دار الكتاب العربي.
  - 21 \_ تاريخ الطبري، لأبي جعفر ابن جرير الطبري، ط. دار المعارف.
    - 22 \_ تفسير البغوي ، ط. دار طيبة .
    - 23 \_ تفسير الطبري ، ط. دار المعرفة .
    - 24\_تفسير القرآن العظيم ، لاين كثير ، ط. دار المعرفة بيروت .
      - 25\_ تهذيب الكمال ، للمزي ، ط. الرسالة .
        - 26 \_ تهذيب موعظة المؤمنين ، للقاسمي .
- 27 \_ تيسير العزيز الحميد ، لسليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب، ط. المكتب الإسلامي .
  - 28 \_ تيسير المنان ، للمصنف ، ط . ابن الجوزي .
  - 29 \_ التأدب مع الرسول عَلَيْكُ ، لحسن نور حسن، ط. دارالمجتمع.
    - 30 التبصرة ، لابن الجوزي، ط. عيسى البابي الحلبي.
    - 31 \_ التفسير الكبير ، للفخر الرازي، ط. دار الكتب العلمية .

— مو**رق**ن إيمانية ————— 485 —

- 32 التوابين، لابن قدامة، ط. مكتبة فياض.
- 33 التوسل أنواعه، وأحكامه، لمحمد ناصر الدين الألباني، ط. دار العلم ببنها.
- 34 الشبات عند الممات، لابن الجوزي، بتحقيق خالد علي محمد، دار الأندلس.
  - 35 جامع الأصول، لابن الأثير، ط. دارالفكر.
  - 36 جامع العلوم والحكم، لابن رجب، ط. مؤسسة الرسالة.
  - 37 الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط. دارالشعب.
- 38 الجامع الصحيح (سنن الترمذي)، بتحقيق أحمد شاكر وفؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة، ط. دار الحديث.
  - 39 الجامع المفهرس، لسليم الهلالي، ط. دار ابن الجوزي.
  - 40 الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، ط. دار المكتبة العلمية.
  - 41 الجواب الكافي (الداء والدواء)، لابن القيم، دار ابن الجوزي.
    - 42 حلية الأولياء، لأبي نعيم الأصبهاني، ط. دار السعادة.
      - 43 الحب في الله، للمصنف، ط. دار العقيدة.
      - 44 خصائص أهل السنة ، للمصنف ، ط . مؤسسة قرطبة .
  - 45 خلاصة تيسير اللطيف المنان، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي.
  - 46 روضة المحبين، لابن القيم. مطبوعات دار الصفا مكتبة الجامعة.
    - 47 \_ زلاح قراح الألبّاء

- 48 \_ سنن ابن ماجة، ط. المكتبة العلمية.
- 49 \_ سنن الدارمي، دار إحياء السنة النبوية.
- 50 سنن النسائي، بشرح السيوطي وحاشية السندي، ط. دارالكتب العلمية.
- 51 سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد، د/ عبد الفتاح الخالدي، ط. دار القلم والدار الشامية.
  - $52 m_{\rm m}$ ر أعلام النبلاء، للإمام الذهبي، ط. مؤسسة الرسالة.
  - 53 سيرة ابن هشام مع الروض الأنف، ط. المكتبات الأزهرية.
- 54 السلسلة لصحيحة، لحمد ناصرالدين الألباني، المكتب الإسلامي، والمعارف.
  - 55 السنن الكبرى، للبيهقى، ط. المعرفة.
- 56 المسنة المحتب عصم، ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة، للألباني، ط. المكتب الإسلامي.
  - 57 مناب ، للمصنف، ط. دار العقيدة.
  - 58 شرح السند، للإمام البغوي، المكتب الإسلامي.
- 59 شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين، لحمد صيام، ط. دار الاعتصام.
  - 60 الشفا، للقاضى عياض، ط. دار الكتب العلمية.
  - 61 صحيح سنن ابن ماجه، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية.

- 62 صحيح سنن الترمذي، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية.
- 63 صحيح سنن النسائي، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية.
- 64 صحيح الجامع الصغير وزيادته، لحمد ناصر الدين الألباني، ط. المكتب الإسلامي.
  - 65 صحيح القصص النبوي، لعمر سليمان الأشقر، ط. دار النفائس.
    - 66 صحيح مسلم بشرح النووي، ط. قرطبة.
    - 67 صفة الصفوة، لأبى الفرج ابن الجوزي، ط. مكتبة التوعية.
  - 68 صلاح الأمة في علو الهمة، لسيد حسين عفاني، ط. دار الرسالة.
- 69 صور من حياة الصحابة، لعبد الرحمن رأفت الباشا، ط. دار النفائس.
  - 70 الصارم المسلول، لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار الاعتصام.
  - . المكتب الإسلامي المعير وزيادته، للألباني ، ط. المكتب الإسلامي . 71
    - 72 طبقات ابن سعد، ط. دار صادر.
  - 73 طبقات الشافعية، لابن السبكي، ط. دار إحياء الكتب العربية.
    - 74 عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي، لابن العربي، دار الوعي.
      - 75 عدة الصابرين، لابن القيم.
- 76 عودة الحجاب، لمحمد بن أحمد بن إسماعيل، الطبعة الرابعة، ط. دار الصفوة.

- 77 عون المعبود شرح سنن أبي داود، لشمس الحق أبادي، ط. المكتبة السلفية بالمدينة.
  - 78 العائدون إلى الله، لعبد العزيز المسند، ط. مكتبة السنة.
- 79 العزلة، للخطابي، بتحقيق عادل عبد الموجود، ط. مكتبة الزهراء.
- 80 العفة ومنهج الاستعفاف، ليحيى بن سليمان العقيلي، ط. دار الوفاء، ودار الدعوة.
- 81 غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، للألباني، ط. المكتب الإسلامي.
  - 82 فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، ط. المكتبة السلفية.
- 83 فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد، لفضل الله الجيلاني، ط. المطبعة السلفية.
  - 84 في ظلال القرآن، لسيد قطب، ط. دار العلم للطباعة والنشر بجدة.
  - 85 الفرج يعد الشدة ، للتنوخي بتحقيق عبود الشالحي، ط. دار صادر.
    - 86 قصص الأنبياء، للحافظ ابن كثير، ط. دار عمر بن الخطاب.
- 87 ـ قضاء الحوائج، لابن أبي الدنيا، بتحقيق مجدي السيد إبراهيم، ط. مكتبة القيآن.
  - 88 الكشاف، للزمخشري، ط. دار الريان.
  - 89 ـ لسان العرب، لابن منظور، ط. دار المعارف.
  - 90 لطائف المعارف، لابن رجب الحنبلي، ط. دار الجيل.

- 91 للشباب فقط، ط. جامعة الأسكندرية.
- 92 مجمع البحرين في زوائد المعجمين، لنور الدين الهيثمي، ط. مكتبة الرشد.
- 93 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين الهيثمي، ط. دار الكتاب العربي.
  - 94 مجموعة التوحيد، ط. دار الفكر.
  - 95 مجموع الفتاوى، لشيخ الإِسلام ابن تيمية، ط. مكتبة ابن تيمية.
    - 96 محاسن التأويل، لجمال الدين القاسمي، ط. دار الفكر.
  - 97 محبة الرسول عَلِيُّهُ ، لعبد الرؤف محمد عثمان . ط . مكتبة الضياء .
- 98 مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر عبد القادر، ط. دار الفكر العربي.
  - 99 مختصر منهاج القاصدين، لابن قدامة، ط. دار الإيمان.
- 100 مستدرك الحاكم، للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي، ط. دار المعرفة.
- 101 مسسند أبي يعلى الموصلي، بتحقيق حسين سليم أسد، ط. دار الثقافة العربية.
  - 102 مسند أحمد، ط. المكتب الإِسلامي.
- 103 مسند الشهاب، لأبي عبد الله القضاعي، بتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، ط. الرسالة.

- 104 \_ مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، لابن النحاس الدمياطي، ط. دار البشائر.
  - 105 \_ مصنف ابن أبي شيبة، توزيع دار الفرقان.
  - 106 \_ مصنف عبد الرزاق، لعبد الرزاق الصنعاني، ط. المكتب الإسلامي.
    - 107 \_ معاني الأخوة، للدكتور بابللي.
- 108 \_ معجم الطبراني الكبير، بتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية.
  - 109 \_ مكارم الأخلاق، لابن أبي الدنيا، ط. مكتبة ابن تيمية.
  - 110 \_ مناقب عمر بن عبد العزيز، لابن الجوزي، ط. دار الكتب العلمية.
    - 111 \_ من أخلاق السلف، للمصنف، ط. دار العقيدة.
      - 112 \_ من أعلام السلف، للمصنف، ط. دار الإيمان.
        - 113 \_ من أعلام الصحابة، للمصنف، مخطوط.
- 114 مناهج العلمساء في الأمسر بالمعسروف والنهي عن المنكر، لفاروق السامرائي، ط. مكتبة دار الوفاء.
- 115 \_ موطأ مالك، بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ط. عيسى البابي الحلبي وشركاه.
  - 116 الحرر الوجيز، لابن عطية، طبعة وقفية على نفقة أمير دولة قطر.
- 117 \_ موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف، لمحمد السعيد زغلول، ط. علام التراث.

- 118 ميزان الاعتدال، للحافظ الذهبي، ط. دار الفكر العربي.
- 119 المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، لأبي اليسمن العليمي، ط. المدني.
  - 120 نقض المنطق، لشيخ الإِسلام ابن تيمية.
  - 121 هذا الحبيب يا محب، لأبي بكر الجزائري، مكتبة لينه.
  - 122 وقفات تربوية مع السيرة النبوية، للمصنف، ط. ابن خلدون.
- 123 الوابل الصيب، لابن القيم ، بتحقيق مصطفى العدوي، ط. دار الصحابة.
  - 124 الورع، للإِمام أحمد.
  - 125 الولاء والبراء، لمحمد سعيد القحطاني، الطبعة الثالثة.



فهرس الموضوعات



## فهرس الموضوعات

| 5                                     | لقدمة                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| له النبي عَيْكُ وتعظيم أوامره:        | لباب الأول: في وجوب محب               |
| الله ولزوم الأدب معه 19               | - وجوب محبة النبي عَرَ                |
| عَلِينَةً واتباع سنته 27              | ب - وجوب طاعة النبي                   |
| حبة النبي عَلَيْكُ واتباع سنته 33     | جـ – الدوافع إلى زيادة مـ             |
| بة النبي عَلِي وتعظيم أمره 41         | . – مواقف إيمانية في مح               |
| ى ونومه على فراش النبي عَيْكُ ليلة    | 1 – مـوقف عـلي رطيني                  |
| 41                                    | الهجرة المباركة                       |
| وظافي وقتله كعب بن الأشرف اليهودي. 43 |                                       |
| والمقلداد وسعد بن معاذ ظيهم           | 3 - أبو بكر وعــمـر                   |
| 45                                    | عند الخروج إلى بدر                    |
| ة الكرام بعد أحد وخروجهم إلى          | 4 - موقف الصحابة                      |
| 47                                    | حمراء الأسد                           |
| ابة الكرام لنداء العباس بأمر رسول     | 5 – استجابة الصح                      |
| 49                                    |                                       |
| ن الأنصار خطبها رسول الله             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 50                                    |                                       |
| فطي لجيش أسامة تعظيماً لأمر           | 4.1.4                                 |
|                                       | رسول الله عَلَيْكُ                    |
| للخطاب فطيني لأسامة على ولده          |                                       |
| ل الله عَلِيلَةُ لأسامة وأبيه 54      | عبد الله، لحب رسو                     |

|     | لباب الثاني: في العفة والاستعفاف:                |
|-----|--------------------------------------------------|
| 57  | ً - خطر فتنة النساء                              |
|     | ب ـ معنى العفة والاستعفاف                        |
| 63  | جـ ـ فضل العفة والاستعفاف                        |
|     | د - الدوافع إلى العفة والاستعفاف                 |
| 85  | هـ - ثمرات العفة والاستعفاف                      |
|     | و - مواقف إيمانية في العفة والاستعفاف            |
| 93  | 1 - مـوقف يوسف عَلَيْكَلَمْ                      |
| 97  | 2 - موقف مرثد بن أبي مرثد الغنوي الصحابي فطيني   |
| 98  | 3 - موقف عثمان بن أبي طلحة فطيني                 |
|     | 4 - عبيد بن عمير وامرأة من مكة                   |
|     | 5 - الربيع بن خثيم وامرأة على باب المسجد         |
|     | 6 - السري بن دينار وامرأة من مصر                 |
|     | 7 - فتي من أهل الكوفة وامرأة من النخع            |
| 103 | 8 – فتى من عباد البصرة                           |
|     | 9 – عطاء بن يسار والمرأة البدوية                 |
|     | 10 - أحد الثلاثة الذين سدت عليه فوهة الغار       |
| 106 | 11 - الترزي الذي كان يعمل في معسكر الإنجليز.     |
|     | 12 - قصة شاب وفتاة تربيا سوياً منذ نعومة أظفارهم |
|     | 13 - سيد قطب رحمه الله في طريقه إلى أمريكا       |

| ,   | الباب الثالث: في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115 | أ - فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | ب - الدافع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | جـ - حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | د - مراتب تغيير المنكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | هـ - قواعد مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ر   | - فـصل في الدخـول على الحكام وأمـرهم بالمعـروف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 128 | ونهيهم عن المنكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 131 | و - مواقف إيمانية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 131 | ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 2 – موقف مؤمن آل یس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 3 - الحسن البصري رحمه الله والحجاج الثقفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 4 - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - $4$ - |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 5 - سفيان الثوري وأبو جعفر المنصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 6 - عمرو بن حبيب القاضي والرشيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 7 - الأوزاعي رحمه الله وعبد الله بن علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 8 - ابن أبي أنعم وأبو جعفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 9 - أبو حنيفة رحمه الله وأبو جعفر المنصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 10 – المنذر بن سعيد والناصر لدين الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 11 – عبد القادر الجيلاني والمقتفي لأمر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 12 – العزبن عبد السلام وسلطان مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 13 - الإِمام النووي والظاهر بيبرس 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 14 – شيخ الإِسلام ابن تيمية وقازان ملك التتار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 151 | 15 - عالم أزهري والخديوي إسماعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| انبة== | ر إيمر | مولاقس |
|--------|--------|--------|
| - /    | 3      | 1      |

# الباب الرابع: في البذل والتضحية:

| <i>_ قهید</i>                                       |
|-----------------------------------------------------|
| أ – معنى الجهاد                                     |
| ب - أنواع الجهاد وأحكامه                            |
| جـ - فضائل الجهاد والاستشهاد 169                    |
| د – غایات الجهاد 175                                |
| هـ - مواقف إيمانية في البذل والتضحية 179            |
| 1 - موقف إبراهيم عَلَيْتَلام عندما هم بذبح ولذه 180 |
| 2 - موقف عبد الله بن جحش رطيني يوم أحد 182          |
| $184 \ldots 184 \ldots 3$ انس بن النضر فلي يوم أحد  |
| 4 – عاصم بن ثابت فطفي ويوم الرجيع 185               |
| 5 – عمير بن الحمام فرايس 187                        |
| 6 – رجل حضره أبو موسى الأشعري فيطفي 188             |
| 7 - عامر بن الأكوع فيالي وغزوة خيبر 189             |
| 8 - معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء والشاع،   |
| وقتل أبي جهل يوم بدر 190                            |
| 9 - جعفر بن أبي طالب ولخفي وغزوة مؤتة 191           |
| 10 – عبد الله بن رواحة فطي وغزوة مؤتة 193           |
| 11 – مصعب بن عمير فيلي وغزوة بدر 195                |
| 12 - طلحة بن عبيد الله فطفي يوم أحد 197             |

| - مورون (رمانية مورون (رمانية                          |
|--------------------------------------------------------|
| 13 - الزبير بن العوام حواري رسول الله عَيْلَة ومواقف ه |
| الإيمانية في البذل والتضحية 199                        |
| 14 – البراء بن مالك فطيع ويوم اليمامة وحديقة الموت 201 |
| 15 – أعرابي أتى النبي عَلَيْ فآمن به واتبعه 203        |
| 16 - عبد الرحمن بن ثعلبة (أبو عقيل) ويوم اليمامة 204   |
| 17 - حنظلة بن أبي عامر وخروجه صبيحة عرسه               |
| إلى أحد واستشهاده فطيني 205                            |
| 18 – عبد الله بن حذافة السهمي وملك الروم 206           |
| 19 - سعيد بن عمرو بن زيد بن نفيل ويوم اليرموك 207      |
| 20 - عكرمـــة بن أبي جــهـل فطيني ويوم اليـــرمـــوك   |
| والمبايعة على الموت                                    |
| 21 – عبد الله بن الزبير وفتح إِفريقية 209              |
| 22 - يوسف طلعت رحمه الله أحد أبطال الإخوان 210         |
| 23 – أبو عاصم العراقي وقلعة الكفر 211                  |
| لباب الخامس: في الثبات على الحق:                       |
| - عوامل الثبات على الحق                                |
| - تدبر القرآن ومدارسته                                 |
| الاستجابة لله عز وجل ولرسوله ﷺ 220                     |
| – كثرة ذكر الله عز وجل                                 |
| - سلوك سبيل السلف الصالح والشيع                        |
| - كثرة العبادات والطاعات لرب الأرض والسموات 223        |
| ·                                                      |

| مواقع <i>ن إيماني</i> ة                                                                                        | 500 =            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ب من العلماء العاملين والدعاة المخلصين 224                                                                     | - القرد          |
| ة بنصر الله عز وجل ووعده 225                                                                                   | _ الثقة          |
| ـة زيف الباطل 226                                                                                              | ــ معرف          |
| عاء                                                                                                            | _ الدع           |
| وة إلى الله عز وجل 228                                                                                         | _ الدع           |
| م العلم النافع 229                                                                                             | ـ تعل            |
| اقف إيمانية في الثبات على الحق 231                                                                             | ب – موا          |
| وقف السحرة في قصة موسى وفرعون 231                                                                              | 1 – م            |
| وقف الراهب وجليس الملك والغلام وجماعات المؤمنين 234                                                            | <u> </u>         |
| سيا امرأة فرعون 239                                                                                            | $\tilde{1}-3$    |
| اشطة ابنة فرعون                                                                                                | 4 ــ م           |
| للال بـن رباح ولطي يا                                                      | 5 — ب            |
| خبَّاب بن الأرت وَلِيْنِي                                                                                      |                  |
| فبيب بن عدي وَلَيْ فَيْ عِنْ عِلْمَ عِنْ عَلَيْ عِلْمَ عِلْمَ عِلْمَ عِلْمَ عِلْمَ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمَ | <del>-</del> _ 7 |
| معيد بن جبير رحمه الله والحجاج الثقفي 247                                                                      |                  |
| مطيط الزيات رحمه الله والحجاج الثقفي 249                                                                       |                  |
| الإِمام أحمد رحمه الله وفتنة القول بخلق القرآن 250                                                             |                  |
| الأستاذ سيد قطب رحمه الله وثباته على الحق 256                                                                  |                  |
| الشاعر محمد عواد رحمه الله في السجن الحربي 263                                                                 | _ 12             |
|                                                                                                                |                  |

| الباب السادس: في الصبر على البلاء والرضا بمر القضاء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _ تمهيد <u></u> 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أ – معنى الصبر والرضا 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ب - فضيلة الصبر والصابرين 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ج - دوافع تعين على الصبر والرضا 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| د - مواقف إيمانية في الصبر على البلاء والرضا بمر القضاء 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 – أيوب عَلَيْكَافِم 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 – امرأة كانت تصرع على عهد رسول الله علي على الله علي على على الله علي الله علي على الله علي الله علي الله علي الله علي الله على |
| 4 - رجل من أفضل أهل زمانه 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 - أبو عبيدة بن الجراح وطاعون عمواس 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 - عروة بن الزبير رحمه الله 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 – الخنساء وَ الله والمناؤها الأربعة 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 - سعد بن أبي وقاص رفي عليه الله على ا |
| 9 - رجل من الأنصار لم يذكر اسمه 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 - صفية بنت عبد المطلب وطيفها ومقتل أخيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أسد الله حمزة بن عبد المطلب 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 – أسماء بنت أبي بكر ومقتل ولدها عبد الله بن الزبير 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13 - معاذة العدوية وزوجها صلة بن أشيم رحمهما الله 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ر الإيمانية —               | — مولاقعر                               |                       | 502 =                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 310                         |                                         | بي رحمه الله ورضاه    |                         |
| 311                         | ا عقيل                                  | بمها الله ووفاة ولدها | 16 - أم عقيل رح         |
|                             | <i>ع</i> ل :                            | اق في سبيل الله عز وج | الباب السابع: في الإِنف |
| 315                         |                                         | ,                     | أ – فضل الإِنفاق في     |
| 325                         |                                         |                       | ب – آداب المتصدق        |
| 329                         |                                         | لدقة                  | جـ – آداب آخذ الص       |
|                             |                                         |                       | د – مواقف إيمانية في    |
| 331                         |                                         | <br>له وسائل البردة   | 1 – رسول الله عَلِيْظُ  |
|                             |                                         | يق فطشي وتصدقه ب      |                         |
|                             |                                         | عفان فالشي ومواقف     |                         |
|                             |                                         | غز وجل                |                         |
| سَين وَلِي عَلَيْهُ فَي 334 | بأمهات المؤه                            | بن عوف رليجي وبره     | 4 - عبد الرحمن          |
| فسمه                        | كثرة ماله ف                             | بيد الله وقد أهمه     | 5 – طلحة بن عـ          |
| 335                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                       | على إخوانه              |
| «بيرحاء» 336                | حب ماله إليه                            | تصاري وتصدقه بأ-      | 6 - أبو طلحة الأن       |
| في الجنة . 336              | حائطه نخلة                              | الأنصاري وشراؤه ب     | 7 - أبو الدحداح         |
| ائة ألف                     | مانين وم                                | ـة فعليها تقـسم ثـ    | 8 – ع_ائـش_             |
| 337                         | تفطر به                                 | خرلنفسها درهماً       | وتنسى أن تد             |
| بل ظاهیم                    | عاذ بن جـ                               | دة بن الجراح وم       | 9 – أبو عــبـيــ        |
| 338                         | ٠٠٠٠٠٠ عنية                             | أمير المؤمنين عمر فإ  | وتقسيم هبة              |
| 339                         |                                         | شي ومحبته للصدقة      | 10 – أبو أمامة ظ        |

|     | = مو <b>رون</b> ويمانية ==================================== |
|-----|--------------------------------------------------------------|
|     | 11 - شعبة بن الحجاج رحمه الله ومواقفه الإيمانية              |
|     | في الإِنفاق في سبيل الله عز وجل 340                          |
|     | 12 – الأعمى في قصة الثلاثة من بني إِسرائيل 342               |
|     | 13 - عبد الله بن عمر ظين ومواقف الإيمانية في                 |
|     | الإِنفاق في سبيل الله عز وجل 345                             |
|     | 14 - عبد الله بن جعفر ومواقفه الإيمانية في الإِنفاق          |
|     | في سبيل الله عز وجل 347                                      |
| 100 | 15 – عسب الله بن المبسارك رحسمه الله وسداده دين              |
|     | أحد طلاب العلم دون أن يخبره 348                              |
|     | الباب الثامن: في صدق التوبة إلى الله عز وجل:                 |
|     | أ - فتح باب التوبة ودعاء جميع العباد للولوج منه 351          |
|     | ب - شروط صحة التوبة                                          |
|     | جـ – علامات صحة التوبة                                       |
|     | د - أقسام الناس في التوبة 361                                |
|     | هـ – وجوب التوبة إِلَى الله عز وجل 365                       |
|     | و – مواقف إيمانية في صدق التوبة                              |
|     | 1 – تــوبـــة آدم عَلَيْسَكُلم                               |
|     | 2 – تــوبـــة داود عَلَيْتَكْلِمُ                            |
|     | 3 - توبة الذي قتل مائة نفس من بني إسرائيل 372                |
|     | 4 - توبة ملكين من ملوك بني إسرائيل 374                       |
| :   | 5 — تەرىق أن خى شەق فىلىنىدە 5 — 5 مىلىنىدى                  |

|     | مواوقوس إيمانية                         |                            | 504 =            |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------|------------------|
|     | , -                                     | لاثة الذين خلفوا ظِيْهِمْ  |                  |
|     |                                         | لبابة بن عبد المنذر وليني  |                  |
| 384 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | عز والغامدية ظِيْفِيْ      | 8 ــ توبة ما     |
| 387 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | ذان الكندي                 | 9 – توبة زاه     |
|     | سلمة بن قعنب                            | قعنبي (عسد الله بن م       | 10 – توبة ال     |
| 387 |                                         | ) رحمه الله                | الحارثي          |
| 389 | لصافي سابقاً)                           | سيدة سهير عابدين ( هاله ا  | 11 – توبة ال     |
| 391 |                                         | اب كان يتعرض للنساء        | . 12 توبة ش      |
| 394 | احبها                                   | اب من المجون بعد هلاك صا   | 13 — توبة ش      |
| 395 | المشايخ                                 | ابين في المطار على يد أحد  | 14 – توبة ش      |
|     |                                         | اب عاش عِسسرين س           |                  |
| 397 |                                         | حتى أوشك على الانتحار      | شـرع الله        |
| 399 | ي منامه                                 | اب بعد رؤية يوم القيامة فج | 16 – توبة ش      |
| 401 | لمخدرات                                 | جل بعد موت صديقه من ا      | 17 – توبة ر.     |
|     |                                         | نساب مصصري أوشك            |                  |
|     | الله فستاب وأناب                        | سلام ثم تداركته رحمه       | دين الإِس        |
| 403 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | على طريق الله عز وجل       | واستقام          |
|     |                                         | ي الولاء والبراء:          | الباب التاسع: في |
| 415 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ، والبراء وأهميته          | أ ــ معنى الولاء |
| 421 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | موالاة الكفار              | ب – صور من       |
| 427 |                                         | انية في الولاء والبراء     | حــ مماقف ای     |

|   | مولاقوس إيمانية                                                                                                                                     | MAN OR       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   | 1 - موقف إبراهيم أبي الأنبياء وإمام الحنفاء عَلَيْكُ 427                                                                                            |              |
|   | 2 - موقف الفتية أصحاب الكهف وبراءتهم من                                                                                                             |              |
| ٠ | الالهة الباطلة وعابديها 429                                                                                                                         |              |
|   | 3 – أبو بكر الصديق رَلِيْنِيْ وولاؤه لرسول الله عَلِيْكَ                                                                                            |              |
|   | 4 - سعد بن أبي وقاص وبراءته من أمه التي حاولت                                                                                                       |              |
|   | صده عن سبيل الله الله عن سبيل الله عن سبيل الله عن سبيل الله الله الله عن سبيل الله عن سبيل الله الله عن سبيل الله الله الله الله الله الله الله ال |              |
|   | 5 - عــبــد الله بن عــبــد الله بن أبي بن سلول وبراءته                                                                                             |              |
|   | من أبيه رأس النفاق 432                                                                                                                              |              |
|   | 6 - سعد بن معاذ فطي وتبرؤه من بني قسريطة                                                                                                            |              |
|   | وموالاته لله عز وجل ولرسوله عَلِيْكُ 434                                                                                                            |              |
|   | 7 - كعب بن مالك وتبرؤه من ملك غسان 436                                                                                                              |              |
|   | 8 - مصعب بن عمير وطي وبراءته من أخيه أبي عزيز 438                                                                                                   | 1            |
| • | اب العاشر: في صدق الأخوة في الله عز وجل:                                                                                                            | الب          |
|   | - تمهيد                                                                                                                                             | -            |
|   | – فضل المحبـة في الله عز وجل                                                                                                                        | - Í          |
|   | ، - الترغيب في اتخاذ الإِخوان 451                                                                                                                   | ب            |
|   | ـ – آداب الصحبة والأخوة في الله عز وجل 455                                                                                                          | <del>?</del> |
|   | <ul> <li>مواقف إيمانية في صدق الأخوة في الله عز وجل</li> </ul>                                                                                      | د            |
|   | 1 - مـوقف الصـديق الأكـبـر مع النبي عَلِيُّ عندمـا                                                                                                  |              |
|   | عرَّض بقرب أجل 467                                                                                                                                  |              |
|   | 2 - موقف الأنصار مع المهاجرين ولي أجمعين 468                                                                                                        |              |
|   |                                                                                                                                                     |              |